





لا يقوم الدين إلا بكتاب يهدي وسيف ينصر "وكفي بربك هادياً ونصيراً"

- شيخ الإسلام ابن تيمية -

العدد التاسع عشر - ١ جمادى الأولى - ١٤٢٥هـ

# \_\_\_\_ في صفحات هذا العدد

الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ..

قد يتساءل البعض هذه الأيام عن حال المجاهدين مع خصومهم من الكفار والمنافقين الذين يصفونهم بأبشع الأوصاف وأقذعها ويلومونهم في كل عملٍ يقومون به سواء من قتل الكفار أو أسرهم أو حتى تمديدهم ..

ويسأل هل يؤثر ذلك في عمل المحاهدين ؟ ومعنوياتمم ؟

بعرأتا

والحواب على هذا أن نرجع إلى قول الله تعالى المعدد لصفات القوم الـــذين يأتي بمم الله بعد تخلف الناس عن نصرة دينهم وأمتهم حيث قال واصفاً لهم : ﴿ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئم ﴾

والمحاهدون بفضل الله تعالى يعلمون أنه لا يُقال لهم إلا ما قد قيل للرسل والمحلحين من قبلهم فقد قيل لرسولهم ونبيهم أنه ساحر وكاهن وكذًاب ومحنون واليوم هم يُقال لهم: خونة وبغاة وخوارج ومنحرفون وسفاكون.. لذا ليعلم أنصار الجهاد أن المحاهدين بتثبيت من الله تعالى صامدون على الحق وماضون على الطريق.

وليعلم أذناب النفاق أن أقوالهم والهامالهم للمجاهدين لا تزيدهم إلا معرفة بالحق الذي يسيرون عليه وثباتاً على الطريق الذي شرق منه أعداء المله والدين وأن الأمركما قال الله : ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللهِ بِالْفُواهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَن يُتمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ .

#### الاستنصار بالله يا أهل الجهاد

الشيخ عامر بن عبدالله العامر

MOOK

#### رثاء أبي هاجر

شعر: البكري

## الابتلاء بين النفس البشرية وسنن الله في الدعوات

بقلم : أبي بكر بن ناجي المجاه

الشهيد : مساعد السبيعي

بقلم: عبدالله أبونيان السبيعي

# فشرد بهم من خلفهم



#### بقلم:

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد : فإن حال أمتنا عجيب حدُّ عجيب ، ومواقف كثير من أبنائها تبعث على الشفقة أكثر مما تبعث على الاستغراب ، والحوادث اليومية والأحوال المتعاقبة تكشف لنا كل يوم وجهاً جديداً من وجوه الجهل ، ووجهاً جديداً من وجوه النفاق ، ووجها حديداً من وجوه الذل وهكذا في تعاقب سريع وتغير مذهل يذكر بحديث النبي الذي يفسر به شيئاً من هذا الجو الذي نعيسه " بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً ، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا"

وإن في عملية اختطاف العسكري الأمريكي (بول مارشال) انكشاف أقنعة ، وتعرفاً على همهم منحطة ، ونفوس ذليلة حائرة تنصر الظالم على المظلوم ، وتفزع للأعداء وتتعامى عن الأقرباء ، وإلا فبأي شيء تفسر المطالبات الساقطة من قبل عدد من المتكلمين بالإفراج عن هذا المختطف مع علمهم بحاله وأنه رجل كافر محارب ، عسكري بلغة أهل الزمان ، يعمل في بحال الطيران العسكري ، وهو من منظومة الجيش الأمريكي الذي يقتل المسلمين ويعذبهم ويؤذيهم في كل مكان ويناصر أعداءهم في فلسطين والفلبين وكشمير وغيرها ، أي شبهة تبقى في قتل رجل عسكري محارب يدخل بلاد المسلمين ليعمل في سبيل الحرب على الإسلام ويتنعم بخيرات المسلمين ويُعطى أجراً على هذه الجريمة البشعة ، هل يريد هؤلاء أن يروا هذا العلج يباشر قتل الأطفال واغتصاب النساء في بغداد أو كابل لتطيب نفوسهم بقتله ؟ أظنهم والله عن أعذار ما داموا في حكم ابن سعود وهو يحملهم على القول بما يستهيه ، لأن مقتضى هذا الفهم المعوج أن يكون ( بوش ، ورامسفيلد ، وكولن باول ، وغيرهم ) أبرياء مسالين لأهم بنفس حال هذا المختطف فجميعهم لا يلبس لبسة الحرب العسكرية ، وغالب أوقاقهم يقضونها في بلادهم أو بعيداً عن ميدان الحرب و لم يحمل سلاحاً في المعركة !!

لا شك أننا نعرف الأسباب التي تدفع إلى مثل هذه المواقف ، وخلاصتها حب الدنيا وكراهية الموت ، والهوان والدل الذي أصاب الأمة وليس هذا تحليلاً سياسياً من عند أنفسنا أو فكراً أنتجته عقولنا بل هو نص الهدى الذي جاء به محمد في قوله: " إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلاً لا يترعه حتى تراجعوا دينكم" وفي قوله: " أنتم يومئذ كثير ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ، وليترعن الله من قلوب عدوكم ، وليقذفن في قلوبكم الوهن ، قالوا وما الوهن ، قال : حب الدنيا وكراهية الموت "

ولقد كنا نحسن الظن ببعض من يورد الشبهات على جهادنا ولكن تبين لنا أن كثيراً منهم ليس له هم إلا إيقاف الجهاد بأي وسيلة بدليل منازعته لنا في الواضحات البينات المحكمات مما يدل على أنه لم يرد حقاً بما يعترض به فيما يظنه من الشبهات .

إني أدعو كل منصف إلى قراءة هذا الحديث وتعليق الشيخ القائد المجاهد الشهيد - بإذن الله - يوسف العيبري رحمه الله ، فقد روى مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين في قال : كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله في رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول الله في أصحاب رسول الله في الوثاق قال يا محمد فأتاه فقال ما شأنك فقال بم أخذتني وبم أخذت سابقة الحاج فقال إعظاما لذلك : أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف " وهذا الحديث ورد في شأن رجل غير مقاتل بالفعل بل بالقوة أي في عرف المعاصرين هو مدني ومع ذلك أخذه النبي في بجريرة حلفائه وليس بذنب قومه فضلاً عن ذنبه هو ؟

قال الشيخ يوسف العيبري رحمه الله : وبعد عرض بعض أقوال العلماء في ذلك يتبين للمستنكر أن قتلنا للأسرى لم يكن عن هوى في أنفسنا ، بل إننا رأينا المصلحة في قتلهم مقابل المطالبة برحل واحد ، ولو قال أحد لنا فما ذنب الأسرى التسعة إذا كان ذلك هو المجرم والله يقول ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ ؟ نقول إن الأسير بوزره استحق القتل فإذا كان الله سبحانه وتعالى أجاز لنقتل الأسير فقط لأنه أسير ، أي لم تكن هناك مؤثرات أخرى ترجح قتله ، فكيف والحال هذه بعدما كان قتله بجريرة غيره أعظم مصلحة ، ونعاملهم بقول الله ﴿وَاتَّقُواْ فَيْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً﴾ فنعاقب بعضهم بجريرة بعضهم غيره أودع لهم وأنكى ، وقد عامل الرسول ﴿ رحلاً بجريرة قومه ، وقد روى ذلك الحديث مسلم عن عمران بن حصين ... فلسم يكن الرسول ﴿ متحاوزاً بهذا الفعل فحال الحرب تقتضي مثل هذه الأفعال لضمان سلامة حند الإسلام ، بل إننا لا يمكن أن نخفظ أعراض المسلمين إلا بمثل هذه الأفعال ، ولنا مبررات أخرى قد لا تتبين لغيرنا أن في قتل الأسرى مصلحة راجحة متضحة لنا ، فإن مقيدين بفعل واحد تجاه الأسرى ، بل إننا نتحرى الأصلح لحالنا وحال المسلمين في الأسرى ، فهذا ما نراه يصلح لبعض الناس قبل أن ينظروا في دليلنا واستدلالنا ، ونسأل الله أن فالفداء لبعضهم أصلح ، و لم نكن مقيدين بفعل واحد تجاه الأسرى ، بل إننا نتحرى الأصلح لحالنا واستدلالنا ، ونسأل الله أن ينظروا في دليلنا واستدلالنا ، ونسأل أن ينظروا في دليلنا واستدلالنا ، ونسأل نكون ممن عرف الحق وأحسن اتباعه "[هداية الحياري] .اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك ، والشوق إلى لقائك ، في غير ضراء مضرة ، ولا فتنة مضلة ، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين .



#### تنبيه:

كُتب هذا العدد قبل استشهاد القائد عبد العزيز المقرن أبو هاجر رحمه الله تعالى ولكننا بعد مقتله أضفنا التقرير وبعض المقالات ، وسنوافيكم بما يتعلق بالأخوة الذين استشهدوا في العدد القادم بإذن الله ، كما أننا نود أن ننبه إخواننا إلى أن موعد المجلّة قد لا يتقيد بالموعد على وجه الدقة ، وذلك لبعض الاحتياطات الأمنية ، إلا أننا سنصدر المجلة بواقع عددين في كل شهر بإذن الله تعالى ونسأله سبحانه التوفيق والإعانة .. كما ننبه إلى أننا أعلنا عن البريد الإلكتروني الجديد في آخر العدد للتواصل مع الإخوة القراء مع تنبيها للإخوة أن يتوخوا الحذر والحيطة ..





- ألقى الشيخ أيمن الظواهري حفظه الله خطاباً بثته بعض القنوات العالمية انتقد فيه المشاريع التخريبية التي تسعى الدول الغربية لتنفيذها ومن ذلك مشروع ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير، وقال الشيخ في خطابه: " إن حقوق الإنسان الجرم في إذلال الإنسان المسلم" وفي شريط آخر ظهر الشيخ أبو الليث الليبي حفظه الله وهو يلقى دروساً ويقدم تدريبات عسكرية لمجموعة من المجاهدين العرب والأفغان وغيرهم استعداداً لمعركة حرت حديثاً بين المجاهدين وبين حنود حكومة كرزاي وقد قتل فيها العديد من الجنود الحكوميين كما استشهد فيها بعض المجاهدين، وعلى صعيد العمليات العسكرية في أفغانستان صرح الملا داد الله حفظه الله في اتصال بإحدى القنوات أن قوات حركة طالبان تواجه معركة شرسة مع قوات الاحتلال الأمريكية ومن عاولها من الأفغان في منطقة دي تشوبان الجبلية التابعة لمحافظة زابل خلال الأسبوعين الماضيين، وأكد الملا داد الله أن أعداد القتلى في صفوف القوّات الأمريكية والأفغانية بلغت شمسين قتيلاً ، وأن العملية أسفرت عن تدمير تسع آليات ، وقال داد الله : " إن معنويات طالبان مرتفعة بالرغم من سقوط الشهداء ".
- أصدر المجاهدون في تنظيم القاعدة بجزيرة العرب تقريراً إحبارياً تبنوا فيه مقتل أحد الأمريكيين يدعى (كينيث سكروز) ويعمل مديراً في شركة الإليكرتونيات المتقدمة وهي شركة متعاقدة مع قطاعات عسكرية أمريكية كثيرة من بينها وزارة الدفاع ، ومجال عمل هذا الأمريكي في الجزيرة هو تطوير النظم الإليكترونية لطائرات الأباتشي ، كما تبنى المجاهدون اختطاف أمريكي آخر بعد إحراق سيارته اليابانية من نوع (كامري) وهو (بول مارشال) ويعمل هذا الأمريكي في نفس القطاع الذي يعمل به الأمريكي القتيل ، وقد أصدر المجاهدون بعد ذلك بياناً مصوراً ظهر فيه الرهينة يعترف بطبيعة عمله ، وقد هدد المجاهدون بقتله إذا لم تفرج الحكومة السعودية عن الأسرى المعتقلين في سحولها وأمهلوا الحكومة السعودية مهلة ٧٢ ساعة وهو ما حصل فعلاً بحمد الله ، وأصدر المجاهدون في ذلك التقرير الرابع عشر وهو منشور في هذا العدد.
- علم المجاهدون بأن المجاهد ( نمر البقمي ) فك الله أسره كان قد دخل في غيبوبة قبل أن يتمكن جنود الطواغيت من أسره في عملية الخبر بعد نجاح العملية وانحياز بقية المجاهدين بحمد الله ، وقد نقل الأخ نمر شفاه الله بواسطة طائرة الإخلاء الطبي إلى مستشفى قوى الأمن في الرياض ثم رحل مع فريق طبي إلى سجن الحائر ، وعلم المجاهدون أيضاً أن جنود الطواغيت قد أمطروا الأخ نمر بوابل من الرصاص في كلتا رجليه رغم أنه في غيبوبة وأدى ذلك إلى تمشيم أجزاء من رجليه وكسرها كسوراً مضاعفة ، وهذا استدراك من المجاهدين لما سبق أن أعلنوه من استشهاد البطل حسب ما ظهر لهم حينها ، ولكن إرادة الله وحكمته فوق كل شيء ، نسأل الله له الثبات وأن يحفظ عليه دينه وعقله وجوارحه ، والمجاهدون يتعهدون بالعمل الحاد على فك أسره وجميع إخوانه بحول الله وقوته وما عملية خطف الأمريكي الأخيرة إلا

خطوة واحدة في هذا المجال وسيتبعها بإذن الله ما هو أشد وأنكى – بإذن الله وبعونه وتسديده – وقد أفادت مؤسسة السحاب بأن إخراج فيلم (سرية القدس) لن يتأثر بهذا الأمر باستثناء وصية الأخ نمر البقمي حفظه الله وسيكون الإصدار إن شاء الله إصداراً متميزاً.

- أعلن زعيم المعارضة الأسترالية بأن حكومته سوف تقوم حال انتخابا بسحب القوات الأسترالية من العراق ، مما سبّب إزعاجاً للإدارة الأمريكية حيث أشار نائب وزير الخارجية (أرميتاج) إلى أن مثل ذلك الانسحاب من جانب القوّات الأسترالية من العراق يمكن أن يضع التحالف الذي يجمع بين أمريكا وأستراليا منذ أكثر من ٥٣ عامًا في دائرة الخطر ، وشكل هذا الإعلان صفعة جديدة في وجه أمريكا الصليبية حيث توالت انسحابات حلفائها وتفكك حلفها العالمي ضد الإسلام والجهاد وأضحت وحيدة تتخطفها أيدي المؤمنين بالقتل والجرح والأسر والاختطاف ، ويأتي هذا الإعلان بعد إعلان تايلاند عن اتخاذها لنفس الموقف بحلول موعد نقل السلطة إلى الحكومة العراقية المرتدة الجديدة ، يذكر أن دولاً عديدة في مقدمتها أسبانيا أبرز حلفاء واشنطن في الحرب على العراق سحبت قواتما العسكرية بالفعل نتيجة تمديدات جادة من قبل المجاهدين لهذه الدول تم تنفيذ بعضها وبعضها الآخر ما زال في الطريق بإذن الله .
- في فضيحة حديدة للحكومة الأمريكية كشف أحد أعضاء الكونجرس التحريف الحاصل في تقرير وزارة الخارجية حول جهود أمريكا في حرب الإسلام ، حيث قال التقرير من عدد الهجمات والضحايا في عام ٢٠٠٣ م واتخذه مسبؤولو الإدارة الأمريكية دليلاً على نجاحهم فقد قال (ريتشارد أرميتاج) نائب وزير الخارجية : (إنكم تجدون في هذه الصفحات الدليل الواضح على أننا نحقق الفوز في الصراع ضد الإرهاب الكوني) والهم العضو الأمريكي حكومت بالتدخل السياسي في محتوى التقرير سعياً لإثبات نجاح مصطنع للحملة العالمية على الإسلام والتي أطلقها بوش بعد غزوتي نيويورك وواشنطن وابتدأت بغزو أفغانستان ثم العراق وشملت دول العالم كله بوسائل مختلفة من الاعتقال ومصادرة الأموال وتشديد الإحراءات الأمنية في جميع البلاد إلا أن هذه الحملة فشلت فشلاً ذريعاً بحمد الله حيث لم يكتمل العام الثالث من هذه الحرب وأمريكا ما زالت متورطة بحربين في أفغانستان والعراق لم تستطع إنماءهما ، بالإضافة إلى جبهة حامية في جزيرة العرب ، علاوة على العمليات المتفرقة في طول العالم وعرضه والتي ارتفعت معدلاتما كثيراً عما كان قبل غزوة منهاتن والحمد لله ، يذكر أن التقرير المسمى "تقرير عن أنماط الإرهاب العالمي" بتاريخ ٢٩ أبريل نيسان قد ادعى أن العمليات الجهادية تراجعت إلى ١٩٠ في العام الماضي مقابل ١٩٨ في عام ٢٠٠٢ ، وهو ما تبين عدم صحته فيما بعد .
- أشادت (تاونزند) مساعدة الرئيس الأمريكي بفتوى مفتي آل سلول القاضية بوجوب الإبلاغ عن المجاهدين وإعانية الحكومة المرتدة عليهم ، ووصفت الكافرة هذه الفتوى بأنها: "من أهم الخطوات الاستثنائية التي يمكن أن تتخذ في بلد إسلامي " ، وهذه الإشادة واحدة من بين كثيرات يطلقها أعداء الله من اليهود والنصارى والمرتدين على كل من باع دينه وسخر فتاواه لخدمة أعداء الدين في حين لا توجد لهم فتاوى ذات صدى تنصر مسلماً أو تجهر بحق إلا ما وافق هوى الحكام الطواغيت وأسيادهم والعياذ بالله .
- أرسل بندر بن سلطان سفير آل سلول لدى أمريكا رسالة إلى عمه الطاغوت فهد بن عبد العزيز يطلب فيها أمر مجمع طباعة المصحف بتلطيف عبارات تفسير الفاتحة التي تفسر قوله تعالى : ﴿غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ ﴾ بـ ( اليهود ) وقوله تعالى : ﴿ وَلاَ الضَّالِّينَ ﴾ بـ ( النصارى ) ونص رسالة المذكور مع استبعاد عبارات الزور والفجور هـو:سـفارة

المملكة العربية السعودية - واشنطن - برقية صادرة - سرية - رقم البرقية ٥٠١ / ٢٢٤٦ - التاريخ ٢٢٤١/ ١٥ من الملاحظات من الكنائس ومن ١٤٢٢هـ - رقم الملف ١٥ - المرفقات بدون ... وفيه "... وحيث وردنا الكثير من الملاحظات من الكنائس ومن رحال الدين المسيحي على بعض ما ورد فيها من ترجمة فمثلاً جاء في ترجمة ﴿ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ﴾ ألهم اليهود والنصارى ، بينما لم يرد ذلك في ترجمات أخرى مثل ترجمة عبدالله يوسف على ، ونظراً لما تسببه مشل هذه الترجمات خاصة في الوقت الحالي من إثارة فإن الخادم يرجو أن يراعى ذلك في الترجمات التي ترسل لأمريكا وأوربا ، كما يرجو الخادم تزويد السفارة بكميات كبيرة من ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية نظراً لازدياد الطلب عنها مؤحراً ،..." بندر بن سلطان بن عبدالعزيز .

- صرحت الأمريكية المشرفة على سجن أبي غريب بالعراق بألها تلقت تعليمات بمعاملة الأسرى في الـسجن معاملـة الكلاب ، وقد حاول المسؤولون في الإدارة الأمريكية تصوير ما يحدث في أبي غريب على أنه مجرد تجاوزات وهو ما يكرره الببغاوات في بلادنا أيضاً إلا أن الممارسات اليومية والمنتشرة لمثل هذه الأساليب البشعة يؤكد ألها ليست كذلك ويشير إلى وجود علم مسبق على الأقل لدى المسؤولين الأمريكان بمثل هذه الجرائم .
- تعرض أحد الغربيين ويعمل فني طائرات في الطائف للشتائم والهجوم عليه بسكين من قبل ثلاثة من شباب الجزيرة تتراوح أعمارهم بين ٢٠-٢٠ عاما، إلا إن الغربي أطلق ساقيه للريح وولى هارباً ، فيما صدم شاب آخر في نفس المدينة غربيا آخر بسيارته ، وتتصاعد هذه الأعمال ضد الوجود الغربي الاحتلالي لبلاد الإسلام تزامناً مع تصاعد الحملة الصليبية البشعة ضد المسلمين في كل مكان ، كما يغذيها تصاعد العمليات الجهادية ضد الصليبين واليهود وأذناكم ، وهذه الممارسات وإن كانت صغيرة إلا ألها تعبر عن حالة الأنفة والإباء وحب الجهاد بأي وسيلة وتعكس مدى تحرر الشباب من قيود الذل والتبعية واستعدادهم لتحمل الأذى في سبيل الله ، نسأل الله أن يعلي همم الشباب وأن يزيدهم إيماناً ويقيناً ويعينهم على تحمل أعباء الجهاد وتبعاته .
- عقد سفراء دول المجموعة الأوربية في الرياض احتماعين خلال الأسبوعين الماضيين لتقويم الوضع الأمني لرعاياهم في المجزيرة ، وتباينت آراؤهم حول الاكتفاء بالاستمرار في تحذير رعاياهم بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر أو مطالبتهم بمغادرة البلاد ، وقد غادرت مثات العائلات الغربية بلاد الحرمين بعد الأعمال الجهادية الأخيرة ، حيث ألهت المدارس الأوروبية والأمريكية عامها الدراسي في وقت مبكر لإتاحة الفرصة لمن يريد مغادرة البلاد في تحقيق رغبته فيما شهدت حركة الحجوزات على رحلات الطيران المتجهة إلى أوروبا وأمريكا ضغطاً كبيراً ، وعينت المدرسة السويدية في الرياض والتي تخدم ٨٠٠ سويدي لتوها مدرسين إضافيين لكنها لم تضم سوى عشرة تلاميذ مسجلين للعام المقبل ، وفي إحدى الشركات قام ثلاثون إيطالياً بإلغاء عقودهم والمغادرة فوراً إلى بلاد أحرى ، وقالت (فرانسيس روس) الكندية المقيمة في مجمع المملكة السكني بالرياض: " لم أعد أشعر بالأمان في المجمع لأن (الواحة) كان مجمعاً آمناً حداً لكنهم تمكنوا من دخوله " وقالت روس التي يعمل زوجها في شركة فرنسية : " وصلنا هنا في مارس وبدأنا نفكر في الخيارات ... لم نمن نريد الرحيل لكننا قد نختصر مدة بقائنا " وقالت مغتربة أحرى : " لست واثقة من أن الحرس حارج المجمع غير متعاطفين مع القاعدة ويعطوهم المعلومات عنا" وقال الكثيرون : " إن المناخ أصبح أكثر عداءً بكثير وإلهـم عدار براهـو وهـو تجنب الظهور في أماكن عامة مثل الفنادق والمطاعم وغيرها من الأماكن التي يرتادها الغربيون " وقال سكوت وهـو أمريكي : " لم أعد أذهب إلى المتجر الكبير ... عندما أمريكي : " لم أعد أذهب إلى المتجر الكبير ... عندما أمريكي : " لم أعد أذهب إلى المتجر الكبير ... عندما

أقود سياري أنتبه لما حولي وأحاول أن أضمن أن يكون لدي مهرب إذا لاحقني أحد "، يذكر أنه يعمل ما يقدر بنحو ستة ملايين أجنبي فيما يسمى بالسعودية التي يقطنها ٢٤ مليون نسمة ، وأغلب الغربيين وعددهم نحو ١٠٠ ألف مغترب يعيشون حياة منفلتة في مجمعات سكنية تعزلهم عن المجتمع ودخول أحد هذه المجمعات يشبه الدخول إلى عالم مغتلف يشبه بلدات غربية صغيرة يمكن فيها للنساء الخروج دون احتشام ويختلطن بحرية بالرحال ، وهناك حمامات سباحة مشتركة وملاعب تنس ومنتجعات ومطاعم ومراكز ترفيه ومتاجر ومدارس خاصة ومحال صغيرة وبعض المجمعات بما دور سينما.

- تواصلت في باكستان عمليات المجاهدين ضد الحكومة المرتدة وقواتها العميلة ، وشهدت مناطق القبائل معارك ضارية قتل فيها العديد من الجنود الحكوميين كما استشهد عدد من المجاهدين ، وتعد منطقة القبائل في باكستان من المناطق التي يتمتع فيها المجاهدون بشعبية كبيرة ودعم مادي ومعنوي وفي هذا الصدد تعهد نيج محمد زعيم قبيلة (يار جول حيل) بالقتال مع حركة طالبان ضد القوات الباكستانية وهدد بنقل المعارك للمدن الباكستانية . هذا وقد كانت الحكومة الباكستانية أطلقت حملة إعلامية حيالية حول عملياتها في منطقة القبائل وهي العمليات التي لاقت الفشل بحمد الله حيث استطاع المجاهدون صد هجوم القوات الحكومية أكثر من مرة بعد تكبيدها خسائر فادحة قبل أن يرد المجاهدون بهجوم مضاد على المراكز الحكومية في المنطقة .
- أصدرت الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر بياناً جديداً أعلنت فيه إدراج الكفار الأجانب ضمن دائرة أهدافها العملية وجاء في البيان المسمى (بيان حرب الأجانب) والذي وقع باسم أمير الجماعة " أبو إبراهيم مصطفى " : " إن الجماعة السلفية للدعوة والقتال تقرر في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الأمة المسلمة عموما ، و المجاهدون خصوصا إعلان حربها على كل ما هو أجنبي كافر \_ داخل الحدود الجزائرية \_ سواء فيما يتعلق بالأفراد والمصالح والمنسشت ، قياما بواجب نصرة الإسلام والمسلمين دفعا عن نفسها و عن إخوالها اعتداء اليهود و الصليبيين و سائر الكافرين، كما تعلن أنها ليست ملزمة بأي عقد يبرم مع نظام الجزائر المرتد " .
- کشف المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في تقريره السنوي أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على العراق طغت على أحداث العام ٢٠٠٣ وزادت من تصميم تنظيم القاعدة كما ألها أضعفت الائتلاف لمكافحة الجهاد وأدت إلى حدوث انقسامات بين أوروبا والولايات المتحدة ، وقال المعهد الذي يتخذ من لندن مقراً له إنه "بصورة عامة يبدو أن التهديدات ضد الغربيين وممتلكاتهم في الدول العربية ازدادت بعد شن الحرب على العراق "وأضاف التقرير أن تنظيم القاعدة بزعامة ( الشيخ ) أسامة بن لادن "يسعى إلى تطهير العالم العربي والإسلامي برمته من النفوذ الأميركي" وتابع أن التدخل في العراق "شجع على التجنيد في سبيل الجهاد وعزز تصميم القاعدة على تشجيع تنفيذ العمليات ( الجهادية )" وتابع المعهد أنه " بحسب تقديرات لأجهزة الاستخبارات فإن تنظيم القاعدة ناشط ( حالياً ) في أكثر من ٦٠ بلداً وأضاف المصدر ذاته أن " قسماً من قيادة ( القاعدة ) ما زال قائماً وما زال أكثر من ١٨ ألف ( بعاهد تسللوا إلى العراق يتمتعون بحريتهم مع زيادة عدد المجندين بسبب الوضع في العراق" مشيراً إلى أن " نحو ألف مجاهد تسللوا إلى العراق بموافقة ( الشيخ ) أسامة بن لادن " وأوضح المعهد في تقريره أن ( العمليات ) ضد القنصلية البريطانية ومصرف بريطاني في تركيا تثبت أن القاعدة تعتزم "معاقبة أقرب الشركاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة" ، والأمر كذلك بالنسبة إلى عملية مدريد في ١٦ آذار/مارس ٢٠٠٤ التي تؤكد أن القاعدة " أعادت تنظيم صفوفها ".



#### **صوت الجماد** صوت المجاهدين في جزيرة العرب

#### التقرير الإغباري الثالث عشر بشأن اغتطاف ممندس طيران أمريكي ومقتل آغر

الحمد لله وحده ، نصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده ، أما بعد :

فبفضل من الله تمكن مجاهدو جزيرة العرب في (سرية الفلوجة) من اختطاف علج أمريكي نصراني الديانة في هذا اليوم السبت الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني واسم المختطف (بول جورج مارشال) من مواليد عام ١٩٥٥ م ويعمل مهندس تطوير نظم طائرات الأباتشي (٢٤- ٨٢) وهو أحد أربعة مهندسين كبار متخصصين في مجالهم عليهم مدار عمل هذه الطائرات في جزيرة العرب ، ولا يخفى أن هذه الطائرات طالما استخدمها الأمريكان وحلف وهم الصهاينة والمرتدون في قتل المسلمين وترويعهم وتشريدهم في فلسطين وأفغانستان والعراق.

والمجاهدون في جزيرة العرب يحتفظون بالحق الشرعي في المعاملة بالمثل انتقاماً مما فعله الأمريكان بإخواننا في غونتنامو وأبوغريب وفق الضوابط الشرعية ، وسننشر – بإذن الله – بياناً مصوراً للمختطف يدلي فيه باعترافاته وبياناته الشخصية ، ونوضح نحن فيه مطالب المجاهدين .

وقد تمكن المجاهدون في نفس العملية من قتل أمريكي آخو يعمل مديرًا في نفس القطاع العسكري الذي يعمـــل فيـــه المختطف ، بعد أن رصده المجاهدون ثم قتلوه في عقر داره .

هذا وإننا لا نمل من تكرار عزمنا وتصميمنا على المضي قدماً في درب الجهاد والعزة ، وعلى الانتصار للمسلمين المستضعفين في فلسطين والعراق وأفغانستان وكوبا وفي كل مكان ، كما نؤكد استمرارنا في الجهاد حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

#### صوت الجماد

صوت المجاهدين في جزيرة العرب



الموضوع: مقتل الأمريكي بول مارشال. التأريخ: ٢٥/٤/٣٠ عدهـ

#### التقرير الإغباري الرابع عشر بشأن نحر الأسير الأمريكي بول مارشال

قال الله تعالى : ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴾

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :

فتنفيذاً لما تم الوعد به قام المجاهدون من (سرية الفلوحة) بنحر الأسير الأمريكي (بول مارشال) بعد انتهاء المهلة التي حددها المجاهدون لطواغيت الحكومة السعودية ، ليلقى هذا العلج جزاءه العادل في الدنيا قبل الآخرة وليذوق شيئاً مما ذاقه المسلمون الذين طالما صلتهم الطائرات التي كان العلج الأمريكي القتيل رابع أربعة يشرفون على صيانتها وتطوير نظمها الإليكترونية في بلاد الحرمين .

ونحن بعون الله ماضون على هذا الطريق في قتال أعداء الله تعالى والقعود لهم كلَّ مرصد بنور من كتاب الله وسنة رسوله هي النتلج صدور المؤمنين في فلسطين وأفغانستان والعراق وجزيرة العرب وغير ذلك من بلاد الإسلام ، ولنذل عساكر الشرك والكفر تمهيداً لإقامة دولة الشريعة والعدل ، غير ملتفتين في سيرنا إلى تخذيل المخذلين ونعيق الخائبين ممن كشفه الله بمثل هذه الواقعة فارتفع صوته غضباً لأسر نصراني عسكري وقتله في الوقت الذي حنس فيه وجبن عن قول كلمة يبرئ فيها ذمته وينتصر فيها للمستضعفين من المسلمين الأسارى والمعذبين في أيدي عباد الصليب والطواغيت .

وأما الأمريكان ومن والاهم من أهل الكفر والإجرام المتحالفين على حرب الإسلام فإن في هذا العمل نكالاً لهم وعبرة ليوقنوا أن من قدم بلادنا منهم أو شارك في حرب المسلمين فسيكون هذا الجزاء الرادع مصيره ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

#### صوت الجماد

صوت المجاهدين في جزيرة العرب



#### التقرير الإغباري الغامس عشر بشأن استشماد القائد أبي هاجر المقرن وإخوانه

الحمد لله المحمود على كل حال وفي كل حين، والصلاة والسلام على حاتم النبيين وإمام المجاهدين، أما بعد: ﴿هَـــذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّـــؤْمنِينَ ﴿ إِن كُنتُم مُّسَوْمَ فَرْحٌ مَثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿ وَلِيمَحِقَ اللّهَ الْكَوْرِينَ ﴾.

استشهد يوم الجمعة غرة جمادى الأولى كل من القائد المُجاهد عبد العزيز بن عيسى المقرن، والمجاهد فيصل بن عبد الرحمن الدخيّل، والمجاهد إبراهيم بن عبد الله الدريهم، والمجاهد تركي بن فهيد المطيري، وذلك في كمين نصبه لهم حنود الطواغيت بحي الملز في الرياض، حيثُ بادروا بإطلاق النار على المجاهدين من الأسلحة المختلفة بصورة مُفاحئة أدَّت إلى مقتلهم رحمهم الله، وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، اللهم آجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرًا منها.

وهذه سنَّة الله عزَّ وحلَّ التي لا تتبدَّل من إدالة المؤمنين يومًا والإدالة عليهم يومًا، حتَّى يكتب الله النصر من عنده، وقد هُزم المسلمون في أحد والخندق ومعركة الجسر وكثُر فيهم القتل والجراحات ﴿ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتَ تَعْدُواْ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ

ولم يكن القائد أبو هاجر عبد العزيز بن عيسى المقرن رحمه الله بعيدًا عن الشهادة ولا إخوانه، ولم يختبئ في بيته أو يتوقف عسن العمل منذ أُعلن اسمه أوَّل مرة، بل استمرَّ في جهاده تحت سمع الطاغوت وبصره مُقاتلاً في الصفِّ الأوَّل حاميًا إخوانه بــصدره ويده، وما لقي ربَّه إلاَّ بعد أن أعدَّ رجال صدق من المجاهدين، يقومون مقامه وينوبونه في جهاده، قد أبقى الله بهم ما يــسوء أمريكا وعملاءها من الطواغيت بإذن الله، وقد أخذوا على عواتقهم الثأر للشريعة المعطّلة، ودماء المسلمين المستباحة، ودماء الجاهدين المُهدرة.

والمجاهدون في جزيرة العرب ماضون على ما عاهدوا الله عليه من الجهاد في سبيله حتَّى ينالوا إحدى الحُــسنين، ولــن يُوهن عزائمهم مقتل من قُتل من إحواهم، بل إنَّ ذلك لممَّا يزيدهم ثباتًا وعزيمةً ومضيًّا على الدرب بحول الله وتوفيقه، ومن كان يعبد القائد عبد العزيز المقرن فإنَّه قد لقي ربَّه، ومن كان يعبد الله ويُجاهد في سبيله فإنَّ الله حيُّ لا يموت.

علمًا بأنَّه لم يصدر عن المجاهدين أيُّ بيان متعلّق بالحادثة قبل هذا البيان، وما أُشيع منسوبًا إلى المجاهدين من نفي لمقتل عبد العزيز المقرن لا أساس له من الصحة ولا يُعرفُ مصدره، وقد بلغ المجاهدين حبرُ استشهاده ومن معه خلال الساعات الأولى لمقتلهم غفر الله لهم ورحمهم وأسكنهم فسيح جنَّاته ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

# إصلاح الغلط في فهم النواقض (٢) الغلط في عصمة المرتدِّ بلفظلا إله إلا الله

#### كتبه الشيخ : فرحان بن مشهور الرويلي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فمن الغلط الشائع عند كثير من الناس، ظنُّهم أنَّ من قال لا إله إلا الله لم يُخرجه من الإسلام شيء، ولو ارتكب النواقض وتعوَّد المكفِّرات، ثمَّ يبنون على هذا حرمة القتل، وعصمة الدم والمال، فلا يكفّرون من يسسبُّ الله ورسوله، أو يتولَّى أعداء الله، أو يحكم بغير ما أنزل الله، أو يدعو المخلوقين من دون الله، وفي هذا مناقضةٌ عظيمةٌ لأصل التوحيد، ومعارضةٌ لكتاب الله وسنة نبيه على وإجماع الأمة.

وحسبك أن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْـبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْـبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ ، فإذا كان النبي الكريم صلوات الله عليه داخلاً في هذا العموم، غير مستثنى مـن هـذا الحكم، مع اليقين بعصمته منه وبعده عنه، فكيف بمن كان من أمَّته؟

والَّذي يطرد هذا الأصل يعسر عليه أن يحكم بكفر مسيلمة الكذَّاب والأسود العنسي، وأمثالهم من المرتدّين بإجماع الصحابة والسلف الصالحين، بعد أن يعلم أنَّهم جميعًا كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله، وينتسبون إلى الإسلام، بل كانوا يشهدون لله بالوحدانية وللنبي محمد الله الرسالة.

وقد أُتي هؤلاء من فهم باطلٍ لبعض الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد قال لا إلىه إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة"، وحديث: "يخرج من النار من قال لا إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من الخير"، ونحو هذه الأحاديث.

وقول لا إله إلا الله، يثبتُ به الإسلام ابتداءً بالإجماع ثمَّ يُطالَب من قالها بالتزام مقتضياتها، من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فإن لم يلتزمها سُلب اسم الإسلام الذي حُكم له به، وكان مرتدًّا كافرًا، وإن جاء بما يُناقضها كان مرتدًّا كذلك.

وكذلك من قال: أسلمتُ أو قال: صبأتُ يقصد الإسلام دون استهزاء، أو صلى مع المسلمين، أو فعل شيئًا مما يختصُّ بالإسلام، فإنَّه يُحكم له بالإسلام، وليس معنى هذا أنَّ الإسلام لا يزول ولو جحد الشهادتين مع التزامه بشيء من الشعائر. وقد حكم الله حل حلاله بكفر المستهزئين بالدين، ممن كانوا يخوضون ويلعبون في استهزائهم، فقال تعالى لهـم: ﴿لاَ تَعْتَذَرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾، وكانوا ينتسبون إلى الإسلام ويشهدون بألسنتهم أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ولم يكن ذلك مانعًا لهم من الكفر.

وحكم بكفر المنافقين الذين يتولون الكافرين، وذكر عن المؤمنين أنَّهم حكموا عليهم بذلك فقال: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُواْ أَهُ لَمَعُكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَاسِرِينَ﴾.

وحكم رسول الله على الذي نكح امرأة أبيه، بالقتل وتخميس المال، وهذا حكم منه عليه بالكفر، وكفره من من الاستحلال العملي، والحديث صححه جماعةٌ من أهل العلم منهم ابن تيمية.

وحكم الصحابة بردَّة من استحلُّوا الخمر، في قصة قدامة بن مظعون المشهورة في الصحيح، فأمر بمم عمر بن الخطاب الله المتحلُّوها بعد إقامة الحجة أن يُقتلوا ردةً وإن أقرُّوا بما أن يُجلدوا حدَّا.

وحكم الصحابة بردَّة مانعي الزكاة، وقاتلوهم على منعها ولم يفرِّقوا بين الجاحد منهم والمقر بوجوبها الباحل بها، مع أنَّهم لم يجحدوا الشهادتين، بل لم يجحدوا الصلاة ولا غير الزكاة من فرائض الدين وشعائره.

وحكم الصحابة بردَّة من ادَّعوا النبوة، كمسيلمة الكذَّاب والأسود العنسيِّ، وسجاح التميميَّة، وطليحــة الأســدي، وغيرهم من المتنبئين، مع إقرارهم أو أكثرهم بشهادة أن لا إله إلا الله، وبأن محمدًا رسول الله، وإنَّما ادَّعوا أنَّهم أُشرِكوا في الأمر، وهذا ثابتٌ بالأسانيد الصحيحة عن مسيلمة رأس الكذَّابين.

وهذه المسألة من المسائل الظاهرة التي لا تخفى على من يفهم التوحيد، ومنشأ الغلط فيها كما ذكرنا، عدم التفريق بين ما يُدخل به في الإسلام، وما يبقى الإسلام مع وجوده، فيُدخل بالإسلام بشيء من الشعائر المختصة به، ولا بدَّ من القيام بأركان الإسلام والسلامة من نواقضه لبقاء الإسلام، وسيأتي لهذا مزيد من البيان في المقال القادم بإذن الله، في بيان الغلط فيما يثبت به الإيمان والكفر.





#### في موقعنا على الأنترنت ..

كتاب من تأليف الشيخ يوسف العييري ، يبين فيه حكم قتل الأسير ، وبيان جوازه مؤصلاً بالكتاب والسنة وكلام أهل العلم .. في رسالة موجزة لطيفة ..فاحرص على قرائتها والتفقه في دين الله تعالى

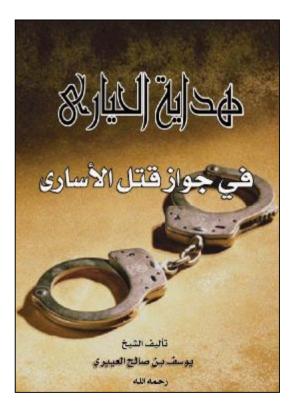



# ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذَكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثيرٌ مِنْهُمْ فَاسقُونَ ﴾

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

منذ أن تُشرق شمس الهداية على نفس المسلم في مجتمعنا إلا وتبدأ معها سلسلة من الابتلاءات ، وتتنوع مظاهر الابتلاء والفتن التي يواجهها المرء ، وتبدأ تمر بالمرء مشاكل وأحداث عادية أحياناً كان يواجه أصعب منها قبل الهداية إلا أن إحساسه بها بعدما خالطت بشاشة الإيمان قلبه إحساس مختلف تمام الاختلاف ، فهذه فتنة المال وهذا ابتلاء له في عمله ومصدر رزقه وهكذا ، وكلما نجح في مواجهة فتنة نكتت في قلبه نكتة بيضاء بقدر حجم الفتنة التي نجح في تخطيها فما زال إيمانه في ارتفاع .

قبل أن ننتقل إلى القضية الهامة التي سنتناولها في هذا المقال ينبغي تسجيل ملاحظة هامة هنا سيكون لها أكثر من دلالة في موضوع المقال ألا وهي أن كثيراً منا عندما يراجع نفسه يجد أن أفضل حالاته الإيمانية كانت في الفترة الأولى من الهداية ، لا يشترط أن تكون منذ اليوم الأول - وإن كانت تحدث أحيانا منذ اليوم الأول - وإن كانت تحدث أحيانا منذ اليوم الأول وإنما في الفترة الأولى بصفة عامة ، ولعل ذلك يفسر لنا كيف أن البلاء العظيم كان يترل على الجيل الأول منذ

اللحظة الأولى ، وذلك ما دفع بعض المربين أن يُطلق عبارة (أن الإيمان يُولد جبلا في كثير من الأحيان) هذا مع افتراق أن الجيل الأول كان يولد إيماهم كبيراً إلا أن ما يواجهونه من الابتلاء وثباهم في مواجهته يرفع من مستواهم الإيماني أكثر وأكثر بينما نحن للأسف نتعلم من كثير من المشايخ والمربين أن نتهرب من أي عمل يؤدي إلى ابتلاء فنبدأ في مرحلة الترول والهبوط ، كذلك نسجل أن من اهتدى من الجيل الأول في مكة واحم الوقوع تحت فتنة ظهور واستعلاء الكفر ، ومن اهتدى بالمدينة واجه فتنة الجهاد وبارقة السيوف .

في هذه الحلقة سنتناول أهم الفروق بين فتنة السسجن والتعذيب وبين فتنة الجهاد وبارقة السيوف ، وكذلك سنتناول موقف النفس البشرية منهما ومدى تقبلها لهما و إلى أي مدى يمكنها تحملهما ودلالة ذلك.

القائلون بأهمية مرحلة الابتلاء بالسجن والتعذيب قبل القيام بالجهاد تتفاوت درجاهم ما بين فريق يغالي في هذا الأمرحتي ألهم ينصحون أتباعهم بتقبل ذلك والسعي إلى السجن والابتلاء وانتظار الفرج حتى بدون السعي الواقعي بأمر عملي يحقق الفرج ، ولولا أي قرأت لمن يقول بذلك لما صدقت بوجود هذا الصنف من البشر ، و هناك فريق يعتدل في هذا الأمر بأن يقوم من البشر ، و هناك فريق يعتدل في هذا الأمر بأن يقوم

بالصدع بالحق في وجوه أهل الباطل وبالإعداد المادي والمعنوي وجمع الأنصار المسلحين لا سعياً وراء السجن والتعذيب ولكن إذا حدث صبروا وعدوا ذلك تربيـة

إن الثبات في مواجمة

هذه الفتنة والثبات

في مواجمة فتنة

الجماد والقتال يرفعان

من المستوى الإيماني

للفرد وهما من أكثر ما

يؤثر في تربية الفرد

والجماعة المسلمة ..

للأفراد ، أما الفريق الثالث فهو الفريق الذي فرّط في الأمر حتى إنه يبعد عن أي أمر يؤدي إلى مشاكل مثل الصدع بالحق في وجوه أهل الباطل أو الإعداد المادي ، ولكن لا ينسى هذا الفريق أن يتبجح ويكون أكثر هذه الأصناف صياحاً: إنه في المرحلة المكية ومرحلة الصبر! ولا أدري ماذا ترك للمرحلة المكية من أحكام ، فسبيل هذا الفريق حلّه مخالف للمرحلة المكية ، فهو بين مداهنة وتعايش وتخبيص و تلبيس.

القصد: ما نريد قوله أن هذه الأصناف الثلاثة - علي احتلاف حالهم – واقعون لا شك تحــت فتنــة ظهــور واستعلاء الكفر وأهله وسيطرقم على حركة المحتمع الذي يعيشون فيه بدرجات متفاوتة.

وما نريد أن نحذر الأصناف الثلاثة منه - بما فيهم الصنف المعتدل – أن إطالة مدة البقاء في الفتنة تحت أيدي الظالمين مدة طويلة يؤدي إلى تفلت الأتباع 'فالنفس البشرية - غير

وهذا القول لأحد المشايخ نستشهد به حجة على مقلديه ، عندما سُئل لماذا استعجل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمـــه الله -التحرك بمن معه ، ولو كان صبر مدة أطول لكان أقام دولة كبيرة وخلافة ( والله لا أدري أين حياء الذين سألوا هذا السؤال ) فأجاب : ( إن الداعية الحصيف لا يترك أتباعه لهباً للأعداء فترة طويلة و إلا أدى ذلك إلى تفلت الأتباع ....)

لا شك أن السائل والذي يعبر عن مجموعة من التيارات في الوسط الإسلامي قد فقد الحياء فهو يسأل هذا السؤال والتيارات التي يمثلها يعيش أعضائها عمرهم كله ويموتون من أجل تحقيق أهداف هزيلة كدرس في مسجد بإذن الطاغوت أو مؤسسة خيرية تحت رعاية ورقابة=

المعصومة - مهما بلغت من القوة لا تستطيع أن تصمد مدة طويلة في مواجهة الباطل المُستعلى ، فإن طول الأمد بدون مواجهة فعلية للباطل تظهر له آثار لا ينكرها من خالط

شباب الإسلام مدة طويلة ، فمنهم من انتكس كلياً ومنهم من ترى عليه فقط علامات الهداية الظاهرة من ثوب ولحية ، وفي هذا تفسير لما حدث لجماعات كان يُضرب بها المثل في الثبات والصدع وكانوا يدخلون السجن ويخرجون أكثر ثباتا ، إلا أنه عندما غُيب أتباعها في السجون فترات طويلة ظهرت التراجعات والرضوخ للجاهلية ، بل حتى الصنف المفرِّط في الصدع بالحق والذي لا يواجه ابتلاءً شديداً كالسجن ونحوه إلا أنه خاضع بدرجة ما كما ذكرنا إلى فتنة استعلاء الباطل وسيطرته

على المحتمع فتجد أن دفعة المراحل الأولى له قوية ثم لا يلبث أن تجد فتوراً ، ولا تنشط حركته إلا بحدث يدفع للحركة شباباً يحمل دماء جديدة ويدخل الدائرة المفرغة من جديد ؟ لذلك على الرغم من أن الرسول على كان يحث أصحابه على الصبر والثبات ومزيد من الصدع بالحق ، إلا أنه كان يعمل على عدم إطالة فتنة هذه المرحلة لقــسوة طبيعتــها عليهم ، ففتح لهم باب الهجرة للحبـشة ثم إلى المدينـة ، كذلك أذن لهم بالنطق بكلمة الكفر تحت ظروف معينة ، كذلك عمل على الترتيب لمواجهة الباطل وجمع الأنصار

= الطاغوت أو هدف ملوث بالشرك كعضوية في برلمان أو وزير في حكومة طاغوتية ، ويا ليته مستقل بوزارته ويحكم بالشرع بـل يكـون جزءاً من النظام الطاغوتي ، وتمر الأيام وتموت أجيال وقد سُلبت منهم تلك المكاسب وتعاود الأجيال الجديدة الكرة من أجل نفس المكاسب - ولا حول ولا قوة إلا بالله – ثم بعد ذلك ينتقدون إمامًا أقام دولة وما كان قصوره عن توسيعها إلا بسبب أمثال هذا السائل الذين يرضون بالقعود عن الغزو.

المسلحين ، فإن القائد الحصيف لا يترك أتباعه لهباً للأعداء فترة طويلة من الزمن وإلا أدى ذلك إلى تفلت الأتباع ، فيجب عليه أن يسعى حثيثا أن يخرجهم من الظلم الذي يرضخون تحته ، ويعمل على استرداد حقوقهم ، لذلك تجد الرسول على بعد فترة بسيطة من استقراره بالمدينة أرسل سرية عبد الله بن جحش - ﷺ - لترصـــد عـــير قـــريش عواقب غير محمودة ، إلا أن هذه هي النفس البشرية

> وإلا فإن صبرها يوشك أن ينفد ، حتى إن بلالاً - ﷺ عندما شاهد أمية بـن خلف وقد كان أسيراً لعبد الرحمن بــن عوف - ﷺ- لم يتحمل أن يتركه وعبد الرحمن بن عوف يذب عن أمية ويصيح ببلال : إنه أسيري وبلال يردد فقط : لا نجوت إن نجا ! لا نجوت إن نجا ! ! ، إن النفس البشرية من لحم ودم وأعصاب ولها طاقة محدودة ينبغى مراعاتما وإلا لا يلومن قادة الحركات إلا أنفسهم إذا فوجئوا بتفلت الأتباع وانفضاضهم من حــولهم واحداً بعد الآخر أو سقوطهم على أقل تقدير في الفتور وانعدام العطاء ، وساعتها ستنحل الحركة بالتدريج أو عليي أقل تقدير سيلجأ القائد إلى تحويلها إلى حركة مسخ باهتة حتى يحـــافظ علــــي كيانهــــا

أتباعه ، هذا فضلا عن لجوء البعض إلى لبس الحق بالباطل و

الجماد كما فيه جرم الصديق

وفقد العبيب وتطاير الأشلاء

وهي أشياء قح تفوق

التعذيب إلا أن معما في ظل

العماد الملاج ، ففي العماد

أيضا شفاء الصدور بإجلاك

وتعذيب الكافرين ، والجماد

فيحه فقح الأموال وتحرك

الديار لكن فيه أيضا غنم

أموال وديار العدوء الجماد

فيه الألم ولكن العدو يألم

مثلما نـألم ونرجو من الله

الأجر بينما ألم العدو عاجل

عذابته في الحنيا ولعناب

لاسترداد بعض حقوقهم مع ما في ذلك العمل من فتح باب للمواجهة قد يلوح للبعض ألها كان يمكن أن تكون ذات

السوية لابد أن تستخلص لها حقوقها

الآخرة أشد

العددي بأن تتوقف الحركة عن أي عمل فيه تضحيةً كبيرة بالوقت وبالنفس وبالمال والمسكن ونحو ذلك ، ويقوم بجعل الأحكام التي تصلح أن تكون استثناء في حق أفراد مخصوصين أو حالات معينة إلى قاعدة ومنهاج يسير عليها

إلباس الأوضاع الجاهلية لباساً إسلامياً حيى يستطيع أن يجيش أكبر عدد من الأتباع بدون إحساس بضغوط ويقوم في سبيل ذلك بلي أعناق نصوص الشرع.

إن الثبات في مواجهة هذه الفتنة والثبات في مواجهة فتنـة الجهاد والقتال يرفعان من المستوى الإيماني للفرد وهما من أكثر ما يؤثر في تربية الفرد والجماعة المسلمة ، لكن لماذا جعل الشرع مخارج من فتنة السجن والتعذيب واستعلاء الباطل (كالهجرة والتقية على تفاوت درجتهما الشرعية ) ولم يجعل مخارج من فتنة القتال (وهو فتنة بنص الحديث :

كفي ببارقة السيوف فتنة ) بــل جعلــه ماضياً إلى يوم القيامة ، وجعل التخلف عنه أو عن الإعداد المادي الجدي لـه -خاصة عند وجوبه - من علامات النفاق

أما بالنسبة لفتنة السجن والتعذيب فهو ما قلناه أنه مع أهميتها خاصةً في البدايات إلا أن طول مدتما يؤدي إلى تفلت الأتباع ، أما فتنة الجهاد فهي :

أولاً: مــشروعةٌ لــدفع فتنــة أكــبر ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ للَّه ﴾ بل إن أعظم الفتن وهي الفتنة عن الدين بالسجن والتعذيب لا تُدفع إلا بالقتال .

ثانياً: إن فتنة القتال - على ما فيها من بلاء عظيم - يتخللها من العزة والمشاعر العظيمة ما يُذهب كثيراً من أثرها علي

النفس حتى إنها باب لذهاب الهم والغم .

ثالثاً: القتل في سبيل الله - وهو أمنية يتمناها الكثير تحـت التعذيب - يناله الإنسان بسهولة في الجهاد ، وإذا فتحنا الحديث حول هذه النقطة لن ننتهي ، فعلى الرغم من الفتنة الشديدة بالدماء والجماحم وتطاير الأشلاء إلا أن النفس

البشرية تستطيع أن تتقبله لمدة طويلة بل تزداد حباً له وطلباً له على عكس فتنة السجون .

كذلك فتنة استعلاء الباطل وما يصاحبها من أذى كسجن وتعذيب تعالج جوانب محدودة في النفس البشرية كالكبر وككيفية دفع النفس لأن تذل في سبيل الله وكيفية تحويل النفس الرخوة إلى أن يصلب عودها ، لكن طولَها أكثر مما ينبغي قد يؤدي إلى أن تنكسر عزة الإنسان خاصة إذا صاحبها إذلال شديد من الباطل المستعلي يقابله حبن خالع من الأفراد الذين يحملون الحق وسلبية في تدبير المعالجة بالسنن الصحيحة ، بينما الجهاد يعالج جميع جوانب النفس العُجب ، والنفس عند الفتح والعلو ، فهو يصوغ الشخصية المتكاملة ، لذلك تجد قلة من الصحابة هم من مر بالفتنتين المتكاملة ، لذلك تجد قلة من الصحابة هم من مر بالفتنتين تكفي في جملتها في صياغة الشخصية المؤمنة والفئة المؤمنة والأموال ، التي ستتحمل بعد ذلك أمانة الدماء والأعراض والأموال ،

، فالجهاد فتنة وفيه دواء هذه الفتنة يخيفك أعداء الله وتخيفهم ، ويكفيك عزة أن تحمل سلاحك متحرراً من كل أغلال العبودية للباطل خاضعا لأوامر الله وحده خالقك ورازقك .

الخلاصة : أن الابتلاء بالسجن والتعذيب والصبر لفترة تحت استعلاء الكفر وأهله والابتلاء بجهاد الكفر وأهله والابتلاء بجهاد الكفر وأهله كلاهما مهم لتربية الجماعة المسلمة والفرد المسلم ولرفع المستوى الإيماني ، إلا أن الابتلاء بالسجن لا ينبغي أن يُسعى إليه حتى ونحن نفعل ما يؤدي إليه حتماً كالصدع

بالحق ، فنحن نصدع بالحق ونسأل الله العافية ، كذلك إذا حدث ينبغي ألا تطول مدته ، بينما الابتلاء والفتنة بالجهاد وبارقة السيوف يؤمر بالسعي إليه ، وهو ماض إلى يوم القيامة فلا ضرر معتبر على النفس من أن تطول مدته.

وعندما قلت إنه لا ينبغي أن تطول فتنة استعلاء الباطل قصدت أن نسعى لمخرج جدي لنخرج منها ، أي تعمل الحركة على أن تُخرج أفرادها منها ولا يقول مسلم يفهم دين الله فضلا عن من يستحق أن يكون قائد حركة أن يكون ذلك بكتم الدين أو تبديله ليرضى الباطل فيُخفف من ضغطه ، نعم قد يجوز ذلك كاستثناء لفرد ونحو ذلك كعمار في ، أما أن تتحول الحركة كلها إلى مرحلة استثناء داخل الأحكام المكية التي هي في الأصل استثناء (أي مريضة عاجزة أن تحمل أمانة هذا الدين وأكرم لها أن تحل مريضة عاجزة أن تحمل أمانة هذا الدين وأكرم لها أن تحل المخلصون منهم في نصرة من يستطيع حمل أمانة هذا الدين بقوة .

هذا ما أردت أن أنبه له ، وأرجو أن يتأمله القائمون على التربية في عالمنا الإسلامي .

وسبحان من كانت سنته الشرعية تتفق مع سنته القدرية وتتناغم معهما حركة الكون والحياة ، والحمد لله رب العالمين.



### قمة الأسير الأمريكي:

# مهندس الأباتشي : " بول مارشال "

# من الأسر إلى النحر

# تقرير صوت الجهاد :



وردت المعلومات للمجاهدين عن وجود أمريكي يصلح أن يكون هدفاً لعملية اختطاف وكانت المعلومات دقيقة جداً ولله الحمد واتضح منها أن المختطف يعمل مهندساً مشرفاً في مجال تطوير النظم الإليكترونية لطائرات الأباتشي الأمريكية الصنع وهو وثلاثة آخرون يعملون كطاقم هندسي عليه مدار عمل هذه الطائرات وصيانتها في القواعد العسكرية الموجودة في بلاد الحرمين ، وقد ظل هذا العلج يعمل في خدمة القوات العسكرية الصليبية لأكثر من عشر سنوات في جزيرة العرب مــسهماً إســهاماً فعليــاً ومشاركاً بصورة مباشرة في حرب المسلمين ، وأما الشركة التي يعمل فيها المختطف فيأتي في آخر التقرير إن شاء الله تفصيل لطبيعتها وأعمالها ومجال عملها.

بعد ورود معلومات الترصد الأولية بدأت مرحلة التأكد من المعلومات ثم الرصد والمتابعة الدقيقة ثم وضعت خطة العملية ليستم تنفيذها بحمد الله في يوم السبت ٢٤/٥/٤/٢٤ هـ قبل المغرب وكانت الخطة تقضى باستخدام هيئة أفراد الشرطة السعودية من لباس وسيارات وغير ذلك ووضع نقطة تفتيش في طريق الخدمة لطريق المطار باتجاه الجنوب بموازاة السور الشرقي لجامعة الإمام محمد بن سعود وقد تبرع بمذه الملابس وسيارات الشرطة عدد من المتعاونين المخلصين لدينهم من داحل القطاع الأمني نسأل الله أن يكتب أجورهم ويعينهم على تسخير طاقتهم لخدمة الإسلام والمحاهدين ، وبعد وصول الهدف إلى نقطة التفتيش تم إيقافه ثم القبض عليه وتخديره وحمله في سيارة خاصة إلى حيث مقر الاختطاف بعد إحراق سيارته الـ (كامري) وذلك بواسطة قنبلة حارقة محلية الصنع ( مولوتوف ) وهذه السيارة ادعت وسائل الإعلام السلولية ألها كانت سيارة مفخخة وتم إحباط تفجيرها كعادهم في اختلاق الأكاذيب ، وفي نفس اليوم أصدر المجاهدون التقرير الإحباري الثالث عشر وتضمن الإعلان عن العملية المركبة من عملية الاختطاف بالإضافة إلى قتل عسكري أمريكي آخر يعمل مديراً للمختطف كما تضمن التقرير الوعد بتصوير المختطف وبيان المطالب وهو ما حصل فعلاً يوم الثلاثاء ٢٧/ ٤٢٥/٤ هــ وقد ظهر المختطف في الفيلم وذكر اسمه ووظيفته وألها العمل في مجال الطيران العسكري ثم أعلن المجاهدون ألهم عازمون على قتله بعد مرور ٧٢ ساعة من تأريخ إصدار البيان المصور إلا في حالة واحدة هي أن تفرج الحكومة السعودية عن أبناء المسلمين المعتقلين في سجوها وقد بادرت الحكومة السعودية الحمقاء على لسان المتأمرك عادل الجبير بإعلانها عدم الرضوخ لمطالب المحاهدين معللة ذلك بأنها لا تتفاوض مع الإرهابيين غيير واعية لحقيقة الأمر وهي أن المحاهدين لا يتفاوضون مع الطواغيت وليس لديهم أي رغبة في ذلك بل ليس عندهم إلا مطالب يطلبون تنفيذها حرفياً لا غير وبعد انتهاء المهلة تم تنفيذ الوعد والإجهاز على الرهينة وأعلن في ذلك بيان حاص مصور أظهرت فيه صور الرهينة مقتولاً والحمد لله رب العالمين ، أما الشركة التي يعمل فيها المختطف فهي شركة الإلكترونيـــات المتقدمــــة، تأسست عام ١٩٨٨م في بلاد الحرمين، وأُنشئت على غرار شركات الأسلحة الأمريكية الضخمة التي لا تمثل الحكومة الأمريكية في الظاهر، وإن كانت أهم صنًّا ع القرار السياسي والعسكري في الولايات المتحدة الأمريكية، وبمقتضى هذا الوضع النظامي لها،

تملك الشركة من الحرية ما يمكنها من إبرام العقود والصفقات مع أي دولة أو شركة عالمية أخرى، علمًا بأنَّ الشركة في الحقيقة ليست أكثر من غطاء استعماري يستعمله الجيش الأمريكي والشركات التجارية المتعاونة معه للعمل داخل بلاد الحرمين بحريــة وأمان.

تملك (بوينج) الأمريكية ٥٠% من رأس مال الشركة، وتقوم شركة الإلكترونيات المتقدمة على تصنيع لوحات إلكترونية للدبابة الأمريكية أبرامز، وقد صنّعت حتّى الآن أكثر من عشرين ألف لوحة إلكترونية للدبابة، كما تقوم بتصنيع عدد من المكونات الإلكترونية في المجال الراداري شاملة مكونات أجهزة الرادار، وبعض أنظمة التشويش وأنظمة الإنذار المبكر، وأنظمة المراقبة المجوبة.

كما استلمت الشركة مشاريع تنفيذ عدد من أنظمة الاتصالات الراديوية وغير الراديوية، وتصنيع إلكترونيات حاصة بالطائرة إف١٦، والطائرة إف٦، بالإضافة إلى مكونات الصواريخ الموجهة بالليزر.

وتعد الشركة واحدة من عدد من الشركات المشغلة لمشاريع وزارة الدفاع ومنها مشروع طائرات الأباتشي وتقوم بــصيانة الناظور التابع لطائرة الأباتشي، والأمريكي المأســـور ( بول مارشال ) هـــو المسؤول عن هذا المشروع.

وتقوم بتصنيع قطع غيار طائرات إف ١٦ وقد ازداد تصنيعها لهذه القطع بكثرة ملحوظة بعد الهجوم الأمريكي على العراق ، هذا في جانب، وفي الجانب الآخر فإنَّ الشركة توفّر الصيانة المستمرَّة لجميع العتاد العسكري المذكور الذي يستخدمه الجيش الأمريكي في حربه الأخيرة ضد الإرهاب والتي تتخذ من جزيرة العرب مقرًّا ومُنطلقًا لها.

أما بخصوص العلجين: القتيل والأسير، فيعملان ضمن الفريق الرُّباعي تطوير نُظم طائرات الأباتشي التابعة للجيش الأمريكي في جزيرة العرب، وقد منَّ الله على المحاهدين بقتل مدير الطاقم (كينيث سكروز).

وقد عرض القائد الميداني للمجاهدين في جزيرة العرب عبد العزيز بن عيسى المقرن سدده الله على الحكومة السعودية التنازل عن أسر العلج وإطلاق سراحه إذا أفرجت عن المجاهدين المأسورين في السجون، وأمهل الحكومة العميلة ثلاثة أيّام لإعلان موقفها من الأمر، وإلا أجهز المجاهدون عليه ، وهو ما تم بحمد الله بعد انتهاء المهلة ، ونشر فيه التقرير الإخباري الرابع عشر والمنشور في هذا العدد .

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة عمليات استهدفت عددًا من الصليبيين في جزيرة العرب، بدأت بعملية ينبع المباركة، تلتها عملية الخُبر ثم مجموعة من العمليات تضمنت كمينًا لبعض الضباط الأمريكيين، وقتل ضابط أمريكي يهودي في شركة فينيل، إضافة إلى استهداف حاسوسين بريطانيين متخصصين بالمعلومات حول الإرهاب، قُتل أحدهما وأُصيب الآخر بجروح خطيرة.

هذا والمحاهدون في حزيرة العرب عازمون على المضيّ قدمًا بحول الله وقوّته وتوفيقه في تحرير جزيرة العرب من المحتلين الصليبيين، ومُقاتلة أعداء الله في كل مكان، حتّى يُريهم الله عزّ وجلَّ إحدى الحُسنَيين، والعاقبة للمتقين، والحمد لله رب العالمين.

# أخوهم بول مارشال جونسون!

#### بقلم: أخو من طاع الله

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ، أما بعد: ما أوسع الأسماء ! حين يتسع اسم العلماء حتَّى يشمل هؤلاء المُنافقين ! ويتسع اسم الحكَّام حتَّى يشمل آل سلول ! ويتسع اسم المعاهدين حتَّى يشمل (مهندس تطوير نُظم طائرات الأباتشي الأمريكية) دون أيِّ حرج!!

ليس هذا بأول يومٍ نعرف الخوارج فيه ! وليست هذه أول شناشن أخزمَ التي ورثوها عنه ! وكيف لا يرثونها وهم بنوه من صلبه ، بل من ضئضئه !

نعم يتلون الآيات ، ولكنها لا تُجاوز حناجرهم! لا أقول يحتجون بالمتشابه على ما يهوون ، بل يستدلُّون بالمحكم على عكسِ ما يدلُّ عليه حين يُريدون!!

للحقّ والعدل فإنَّهم ليسوا كالخوارج في كلِّ شيء ، بل قد أحذوا من الخوارج ألهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ، وأنَّهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أمَّا الصفات الباقية فقد كان الخوارج أقلَّ همَّة وأقصر ضلالاً عن الاتّصاف بما ! كان الخوارج يتركون أهل الأوثان حتَّى تنفرد سوالفهم ، بل هم جدالٌ مقيــتٌ ، كان الخوارج يتركون أهل الأوثان حتَّى تنفرد سوالفهم ، بل هم جدالٌ مقيــتٌ ، ودفاعٌ مستميتٌ ، عن كلِّ علج كفورٍ ، وكلِّ أمريكيٍّ محتلٍّ ، ولا عجب ، فإنَّ ابن سعودٍ ما استأجرهم إلاً لهذه المهمَّة ، وهو لهم مالكُ والشَّرطُ أملكُ !

خواطرُ جالت في الذهن ، أو قل هي آهات ، أو ضحكات ، ولكنَّه ضحكُ كالبكاء! على قلوب ميّنة ، وليتها كانت ميتـــة ، فالميت ليس فيه نفعٌ ولا ضررٌ ، بل هي قلوبٌ منكوسة ، تدفعها همّةٌ عاليةٌ في السِّفال ، مهتديةٌ إلى الضَّلال ، حتَّى تــراهم دون الصليبيِّ تُرسًا ، بعد أن كانوا يومَ أبي غُريب خُرسًا!!

أحسنهم حالاً ، من رفع عقيرته دعايةً لنفسه يوم أبي غُريب بعد أن تأكّد أنَّ اليهود والنصارى والهندوس والبوذيين وربما عبدة الشيطان أيضًا قد استنكروا التعذيب في أبي غريب ، فصرَّح بشجبه وتنديده لما يجري في أبي غريب !

أرجو أن يقفوا ويستردُّوا أنفاسهم من اللهاث في سبيل المال ، قبل أن يُراجعوا عقولهم على فرض وجودها! لا أقول إنَّ الواجب الشرعي هو أن تُدافعوا عن المسلمين المستضعفين في كلِّ مكانٍ ، لأنَّهم قد أيأسونا من القيام بهذا الواجب منذ أزمان!

وإنّما نقول لهم، أليست الدعاية لأنفسكم التي جعلتموها قصاًرى الهمّة وغاية الهمّ ، تقتضي أن تتكلموا ولو على استحياء في نصرة المسلمين ببعض ما تتكلمون به في نصرة الصليبيين ؟! تدّعون أنَّ الإسلام دين السلام والرحمة مع الجميع ، وكذبتم مرّتين ، كذبتم حين أنكرتم أنَّ الإسلام دين الجهاد والغلظة على الكافرين، وكذبتم حين ادّعيتم أنَّكم تلتزمون بهذا وتدافعون عن الجميع ، وأنتم تدافعون به عن اليهود والنصارى فقط ، فلتقولوا إذًا ودعوا المجاملات : إنَّ إسلامنا هو الرحمة والسلام مع اليهود والنصارى فحسب! إنَّها مُرَّةٌ ولكن هكذا الحقيقة عندما تُفاجئكم بعد أن أدخلتم رؤوسكم في جحر النعامة!

بول مارشال جونسون كافرٌ من الكفَّار ، دخل بلاد المسلمين محتلاً كما تعلمون وتجحدون ، وزاد على ذلك فكان رابع أربعة يطوِّرون طائرات الأباتشي لتحصد ربما عشرين في كلِّ طلعةٍ ، بعد أن كانت تحصد خمسة عشر!

لا شكَّ أَنَّه لم يرتكب ذنبًا في موازينكم ، لأنَّ الذنب عندكم هو الجهاد في سبيل الله ، أمَّا في سبيل أمريكا فليس ذنبًا ، وإنَّما هو خلاف الأولى إن لم يكن واحبًا مقدسًا ، ولا أدلَّ على ذلك من طريقتكم في التعامل معه مقابل تعاملكم مع من يُجاهـــدون في سبيل الله!

هل هي أوَّلُ عملية خطف في الرياض؟! كلاً بل قد اختطف العشرات بل المئات ، اختُطفت العذارى من البيوت ، واختطف الأطفال من الشوارع ، وعصابات الجريمة المنظَّمة تعمل دائبة ، و لم يكن ذلك محرَّكًا لكم ، ووالله إنَّ الحرقة التي دخلت قلوبكم من خطف الأمريكي الكافر ، لأكبر مما دخل قلوبكم من كل مسلم اختُطف ، وما شهدنا إلاَّ بما علمنا.

مثلكم في ذلك مثل عساكر آل سلول!

أكان البلاغ الأوَّل؟! كلاَّ ولا الثاني ، ولا المائة .. آلاف البلاغات وردت إليهم في عمليات اختطاف الأطفال والنساء وغير الأطفال والنساء ، فبماذا تميَّز هذا البلاغ وهذا الخطف؟!

تميَّز بالاستنفار الأمنيِّ ، وتفتيش البيوت ، ومحاصرة الأحياء ، والمرابطة الكاملة ، والبحث الدقيق ، والجهد المتواصل ، والعمــــل الدؤوب ، والسعى الحثيث ، وكل ما يُسعف به القاموس في هذا الباب!!

نعم، حُقَّ له! أليس هو السيّد والبلد بلد عبيده! حقَّ للعبيد أن يبحثوا عن سيّدهم ، بل سيِّد سيِّدهم ، ولله درُّ القائد أبي هــــاجر حين سمَّى الأُمور بأسمائها ، ونادى العبيد بالشرط المطلوب إذا أرادوا إطلاق سيِّدهم!!

لا أملك إلاَّ أن أُنادي جهيزة لتقطع قول كلِّ خطيب! نحن مضطرون إلى الكلام حتَّى يأتي ما هو أصدقُ إنباءً من الكُتب ، حتَّى يأتي الحدُّ بين الجدِّ واللعب ، ويُعلن المجاهدون قتل عدوِّ الله الأمريكي..!

لله درُّكم أيُّها المجاهدون. تسيرون وينبحون. وتفعلون ويقولون ، وتُجاهدون ويقعدون ، وتصدقون ويكذبون ، وتنجحـون ويخفقون ، وتنتصرون..

مباركٌ لكل مسلمٍ هذا النجاح العظيم ، وفضل الله الكبير ، وهذه العملية الُباركة ، سدد الله عباده المجاهدين ، وطائفة الحق المنصورين ، ورغَّم بمم أنوف المنافقين..

#### ألن تُجدي المفاوضات؟!

أتعجَّب من أين أتى هؤلاء بلفظ المفاوضات! لم يكن ذلك في البيان الصوتي ولا المكتوب ، كان الشرط واضحًا جدًّا ، ولكنَّ الوضوح غير مفهوم في لغة السياسة الملتوية ، الشرط إطلاق سراح الأسرى ، وليس المُفاوضة على الأسرى.

الُجاهدون مُلزمون بالوفاء بالشرط عندما يُطلق الأسرى وفقط عندما يُطلق الأسرى ، أمَّا المفاوضات فلم يُطالبوا بما ، ولا هم يقبلونها ، ولا حرى لها على ألسنتهم ذكر فيما أعلم لها.

فليت من يُريد التحدث مع المجاهدين يفهم من هم ، ويتعرَّف على لغتهم وعلى وضوحهم وصدق كلماتهم ، وإلاَّ فلتضع صرحاتُهُ سُدىً ، تمامًا كما ضاعت صرحات بول جونسون ، ونجل بول جونسون ، وصاحبته وبنيه وعشيرته اليتي تؤويه ، وأصحابه وإخوانه وأحبابه من الأمريكان ، وآل سلول ، ومن لا زالوا يحسبون أنفسهم مشايخ! ضاعت في ميزان العدل الذي قامت عليه السموات والأرض ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )

#### وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

## رسالة مفتوحة إلى :

# شباب المراكز الصيفية

#### بقلم الشيخ: عيسى بن سعد آل عوشن

يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبيلَا﴾

#### يا شباب المراكز الصيفية:

ألم نكن نتعلم سوياً سيرة النبي الله وسيرة أصحابه ، ألم نكن نقرأ سيرهم ومغازيهم وغيرهم على الدين وأعراض المسلمين ، وكُنا نسمي أسر المركز بأسماء قواد المحارك أو بأسماء الغزوات والمعارك ، ألم نكن نتطرق دوماً لمآسي المسلمين هنا وهناك ونقيم لذلك البرامج والعروض المؤثرة ونسكب على إخواننا الدموع سجاما..؟

فما بالنا اليوم أيها الشباب نرى الصليب و جنوده يعيثون في الأرض الفساد و لا نحرك ساكناً ..!!

أين العلم الذي تعلمناه ..؟ أين الكلام الذي قلناه .. ؟ أين القصائد التي كنا نرددها في المخيمات والرحلات: (لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحمى ) فهاهو الإسلام يبكي ويئن .. وهاهي الجراح غائرة وتترف .. فأين أنتم عنها يا شباب الإسلام ؟

#### يا شباب المراكز الصيفية:

أترضون أن يكون الأعداء الذين يقتلون إخواننا في العراق وأفغانستان وفلسطين في مأمنٍ بديارنا وأنتم فيكم عين تطرف ؟ هاهو العلج الكافر بول مارشال الذي أسره إخوانكم المجاهدون يعمل في الطائرات الأباتشي التي طالما اصطلى المسلمون بنارها وهي التي يتمت الأطفال في الفلوجة ، ورملت النساء في قندهار وشوهت المسلمين في

قدر الله لي أن أكون في سنوات مضت مسشرفاً في بعض المراكز الصيفية ، وعشت بين شباب المراكز الصيفية لعدّة سنوات ولمعرفتي بكثير منهم ومعرفتي بصدق نواياهم ، وغيرهم على الدين ، وحملهم همّ الإسلام .. أحدها فرصة مناسبة لأبعث رسالة لكل شاب شارك أو يشارك في المراكز الصيفية وتشمل رسالتي هذه إخوتي المشرفين والمستؤولين على المراكز الصيفية ..

بادئ ذي بدء أحب أن أقول لكم أيها الشباب إنَّ الحق لا يُعرف بالرحال ولكن الرحال يُعرفون بالحق ، والحق هو ما كان عليه النبي في وأصحابه البررة رضوان الله تعالى عليهم ، وإن دعوتكم إلى خير وواجب شرعي عليكم فلا تنظروا إلى ما عليه من تعرفون من العلماء أو الدعاة وهل قاموا به أم لا ؟ كلا بل كونوا ممن يستحيب لله وللرسول قاموا به أم لا ؟ كلا بل كونوا ممن يستحيب لله وللرسول لله وللرسول إذا دَعَاكُم لما يُحْييكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْء وَقَلْبه وَأَنَّهُ إلَيْه نُحْشَرُونَ

واعلموا الشيخ محمد بن عبدالوهاب قد بوب في كتاب التوحيد - الذي كُنّا نحفظه في الدورات العلمية بالمراكز الصيفية - باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباباً.

ولذا يقول الله تعالى واصفاً أولئك الذين أطاعوا أسيادهم وكبراءهم في معصية أوامر الله ولو كانوا علماء وصف لنا حالهم في النار بقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ

الرمادي وبعقوبة وهذا العلج باعتراف ابنه في أمريكا حيث قال عن والده أنه: يعمل متخصصاً في أجهزة الرادارات لطائرات الهليكوبتر من طراز أباتشي وعاش بين ظهرانينا في الرياض حيث قاعدة سلطان الصليبية في الخرج لا تبعد سوى ٧٠ كيلا والقاعدة الجوية في قلب الرياض ..!!

والعلج يعمل ويكدح ويحارب الإسلام ويذوق المسلمون منه الدمار والنكال ، ونحن في غفلة عن هذا الاحتلال الصليبي وفي غفلة وإعراض عن دموع اليتامي وآهات النكالي ..

ألا تستيقضون يا شباب الإسلام ، وتحبون من رقادكم فهذه والله حرب صليبية على الأمة إن لم تأخذوا فيها موقعكم الذي أمركم الله به من الجهاد ومقارعة الأعداء فلن تروا إلا مزيداً من الذل والمهانة وأنواعاً من الصغار والجنوع مما لا يليق بكم شباب الإسلام ..

#### يا شباب المراكز الصيفية:

حذار حذار أن تظنوا أن الجهاد لـــه أهلـــه وشبابه ، وأنتم في منأى عن ذلك ، وحذار

أن تقولوا إنّنا على ثغر والأمة محتاجةٌ إلينا في مجال الدعوة ، ولتعلموا أنّ الجهاد اليوم إنّما هو لدفع العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا والذي أفتى العلماء بوجوبه على كل قادر وأنه فرض عين لا يستأذن فيه أحد لا والد ولا غريم ولا سيد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية (الاختيارات) الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكرى (الاختيارات) محرك وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم "وقال " وإذا دخل العدو

بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب ، إذ بلاد الإسلام كلها بمترلة البلدة الواحدة ، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة هذا. ")

وبمما أن الأمر كذلك فلا ثغر اليوم قبل ثغر الجهاد ودفع هذا

العدو الصليبي الصائل وأذنابه وعملائه.

ولتعلموا أن العدو الصليبي ليس هدفه القضاء على المجاهدين أو تنظيم القاعدة ، وليس هدفه احتلال العراق وأفغانيستان فقط كلا بل هدفه أوسع وأشمل فكما قال الشيخ المبارك أسامة بن لادن : "فاليوم بغداد وغداً الرياض " ولتعلموا أن هدف العدو كما أحبر الله تعالى : ﴿ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَبِعَ مِلْتَهُمْ

أفلا تمبون يا شباب الإسلام نصرةً لدينكم وغيرةً على أمتكم؟

هل عُبَّاد الصليب أَغْيرَ منكم على دينهم حيث حاؤوا مقاتلين وهم يحملون الصليب على أرضنا ..!!

هل نساء النصارى وبغاياهم أشدُّ منكم بأساً حيث حاؤوا غزاةً لديار الإسلام تاركين أهليهم وأموالهم ..!!

أفلا تعقلون يا شباب الإسلام أنَّ الحرب اليوم حرب صليبية ومن وقائع الزمان الكبرى والتي لا يتخلف عنها إلا خاسر معرضٌ عن دينه وأمته .. وإن تظاهر أنه على ثغر!!

أفلا تستنشقون عبير الجنّة وعبق الشهداء الذين رحلوا عن هذه الدنيا وقد أعذروا لدينهم وأمتهم فبذلوا النفوس رخيصة في سبيل الله دفاعاً عن الأمة ومقارعة للصليب وعملائه ..؟!

هذه والله حرب طليبية على الأمة إن لم تأخذوا فيما موقعكم الذي أمركم الله به من الجماد ومقارعة الأعداء فلن تروا إلا مزيداً من النزل والمعانة وأنواعاً من الصغار والخنوع مما لا يليق بشباب الإسلام...

444

#### يا شباب الإسلام:

لا تلتفتوا إلى من يحذركم من الجهاد بدعوى عدم نقل الحرب إلى بلاد الإسلام لأن هؤلاء يريدون استغفالكم ومخادعتكم فالذي أقحم بلاد الجزيرة في الحرب الدائرة اليوم هو أمريكا التي حاءت بحشودها وجنودها على أرض محمد وانطلقت منها غازية ومدمرة لبلاد الإسلام في أفغانستان والعراق ، والذي جعل البلاد ساحة حرب وقتال هم حكامها الخونة الذين جعلوا البلاد قاعدة آمنة لجند الصليب وقادته .. فلا ترضوا الدنية في دينكم وقاتلوهم في بلادكم وأخرجوهم منها واعتبروا بما فعل إخوانكم من ضرب الطاقم الهندسي لطائرات الأباتشي في الرياض بقتل مهندس وأسر الآخر .. ثم قتله بعد ذلك .

#### يا شباب الإسلام:

بعيداً عن الحجج العقلية ، وبعيداً عن المهاترات الكلامية أريدكم أن تجيبوا على هذه الأسئلة قبل أن تُسألوا عنها يوم العرض الأكبر فلا تجدوا لها حلاً .. ولن ينفعكم حينها دعاة برروا لكم القعود وزينوا لكم خذلان المسلمين فاسألوا أنفسكم :

ماذا فعلتم تجاه هذه الحرب الصليبية الشرسة والتي حمي وطيسها منذ قرابة ثلاثة أعوام ؟

ما عذركم أمام الله في طائرات الصليب التي تقلع من بلادكم مدمرة ديار أهليكم في العراق وأفغانستان ..؟ ماذا ستقولون لربكم في ترككم نصرة المستضعفين المسلمين من أهل العراق ..؟

ماذا قدمتم لإخوانكم في فلسطين الذين يقتلهم اليهود صباح مساء بحماية حكام العرب الخونة ..؟

ما العمل الذي عملتموه للأسرى من المجاهدين ليس في غوانتنامو فحسب بل وفي بالاد الحرمين وغيرها من بلاد الإسلام ؟ كي تبرأ ذممكم أمام الله ..

ما الجواب الذي ستقوله لله تعالى في حذلان أسرى المسلمين في "سجن أبوغريب " ممن يــسومهم الأمريكـان ســوء العذاب عياناً بياناً ..؟

إلى غير ذلك من الأسئلة التي لن تُعفى عنها أمام الله تعالى لأنها من صميم الواحب الشرعي المقرر بالكتاب والسنة من وجوب نصرة المسلمين وإغاثة الملهوف وفك العانى ..

#### يا شباب الإسلام:

إنَّ الأمر لا يحتاج إلى عناء في التفكير .. وطول نظر في الأمر بل الأمر أسهل من ذلك بكثير ..

الأمر هو باختصار طاعة الله وطاعة رسوله في النفير عند الاستغاثة عند الاستغاثة — وقد استفاث بنا إخواننا — وفي السعي لفكاك الأسرى وقد أسر منّا الكثير هنا وهناك فهيّا ... يا شباب الدين هيّا ... لنعيد ماضينا التليد ..

حق الجهاد فليس عنه خيار

وغلت مراجل ما لهن قـــرار خيل المنايا أسرجت فتـــأهبي

حطين إن رحاك سوف تدار

#### يا شباب الإسلام:

دعوا عنكم المصالح العقلية ، وافعلوا الأوامر الشرعية فخاسر كل الخسارة من قدّم عقله على شرع الله تعالى كائناً من كان وأوصيكم بما أوصى به العبد الصالح أسامة بن لادن حفظه الله تعالى : ( وإني لأهيب بالشباب والتجار الصادقين بانتهاز هذه الفرصة السانحة للقيام بالواجب العظيم للدفاع عن الدين وإنقاذ الأمة وذلك بدعم الجهاد بالمال والتحريض والقتال ضد أعدائنا وخاصة في فلسطين والعراق :

إذا هبت رياحك فاغتنمها

فإنَّ لكل خافقـة سـكونا

وقد قيل:

#### إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة

#### فإن فساد الرأي أن تترددا

وهذه فرصة نادرةٌ بكل ما تحمل الكلمة من معني ، وثمينـة في جوهرها لشحن طاقات الأمة وفكِّ قيودها للانطلاق إلى ساحات القتال في العراق لوأد رأس الكفر العالمي فليحـــذر الشباب من المعذرين من الأعراب الذين يوهمون أنفــسهم وإحوالهم ألهم على ثغر عظيم وهم في الحقيقة قعدوا عن سد الثغر العظيم وتركوا البلاد مباحة للصليبيين والمرتدين وأأتي المسلمون من قبلهم فقد آن الأوان للصادقين من إحوالهم أن يتحرروا لتصحيح أوضاعهم تلك كما ينبغي التحرر والحذر من سحر الإعلام وأن لا نكون متفرجين على المصائب والأحداث وإنما مهمتنا مقاتلة العدو وصناعة الأحداث فهذه حرب مصيرية لها ما بعدها فإما صعودٌ وعزةٌ وإما انحدارٌ وذلة ، فنحن على مفترق طرق وهذه قضية عظيمة مهمة لعامة الأمة ولا يخفى أن الخدعة الكبرى التي تـسوق لها أمريكا اليوم تحت ما يسمى بفرض الإصلاح على العالم الإسلامي الكبير ما هي إلا نسخة مكررة من مشروع بريمر في العراق من إقصاء للدين و نهب للثروات و قتل للرحال وترويع واعتداء على الحرمات حتى على النساء في حدورهن في حوف الليل ولا حول ولا قوة إلا بالله أفلا تبصرون أفلا تغارون على دينكم وأخواتكم فلم يبق بينكم وبين تكرار ما يجري في العراق عليكم كثير ولا قليل فتدبروا ولا تكونــوا كالذين في كل موطن لا يعقلون ..) إلى أن قال نصره الله : ( وعلم الله لو كنت بينكم طالباً لتركت دراستي ونفرت كما أمر الله: ﴿انْفرُواْ حَفَافًا وَتْقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالكُمْ وَأَنفُسكُمْ فِي سَبِيلَ اللَّهُ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ولو كنت تاجراً لتركت تجارتي ولحقت بسرايا المجاهـــدين استجابة لقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُ ۖ مْ عَلَى تَجَارَة تُنجيكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيم ﴿ تُؤْمنُـونَ بِاللَّـه

وَرَسُولِهِ وَتُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أ.هـ

#### يا شباب الإسلام:

إِنْ لبس عليكم الملبسون في الجهاد على أرض محمد الله تتركوا الجهاد في أرض الرافدين ، المهم أن تقفوا مع أمتكم في هذه المعركة الحاسمة ، والمهم أن تحملوا السلاح ذوداً عن حمى الدين ، أما أن يفلح المنافقون وأشباههم في إقعادكم عن الجهاد في جزيرة العرب وفي العراق فهذا هو الحسران المبين ، فإن قالوا لكم أن القتال هنا ليس جهاداً ولو كان جهاداً لكنا أول المبادرين فقد قال أسلافهم : ﴿ لَوْ نَعْلَمُ مُنَاكُم ﴾ .

وإن قالوا لكم أن القتال في العراق والجزيرة العربية فتنة فقد قال أسلافهم معتذرين عن الجهاد ﴿ومنهم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِي وَلاَ تَفْتنِي أَلاَ فِي الْفَتْنَةِ سَقَطُواْ ﴾ والله تعالى قد قال : ﴿ وَالله تَعَالَى قَدْ قَالَ : ﴿ وَالله تَتَالَى قَدْ قَالَ : ﴿ وَالْفَتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلُ ﴾ والفتنة هي الشرك .

ودونكم كُتب المجاهدين ورسائلهم التي فيها نور الكتاب والسُنَّة ، لتعلموا الحق وتبصروا الطريق الموصل لرضوان الله تعالى والجنّة ، ولا تعرضوا عن معرفة الحق فتخسروا الخسران المبين ..

#### يا شباب الإسلام:

لا تظنوا أن طريق الجهاد طريق مفروش بالورود والأزهار .. كلا بل مفروش بالمكاره والمصاعب فهو طريق فيه الأسر والبتر والقتل ، ولكنه طريق موصلٌ إلى رضوان الله والجنّة وقد أعدَّ الله لأهله في الجنّة مائة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض ، وهو سالكه لا يدركه من يقوم الليل ولا يفتر ويصوم النهار ولا يفطر .. ألا فهبوا شباب الإسلام للجهاد والشهادة ، فإنها والله قمة السعادة ، وبه ننال العزة والريادة .. والتحقوا بالجهاد وأهله وطلقوا الدنيا ورغباها إلى لكم من الناصحين ..

ألا هل بلغت .. اللهم فاشهد ..

# قصة حصار العمارية (٢/٢)

#### يرويها المجاهد : بندر بن عبد الرحمن الدخيل

مضى في الحلقة الأولى سرد تفاصيل الأيام الأولى من حصار العمارية ، وفي هذه الحلقة نكمل ما تبقى من القصة وكنا انتهينا فيها إلى الحديث عن قرب المجاهدين من قوات العدو تمويهاً عليه وفي طريقهم وجدوا مغارة فكمنوا فيها ، ثم اكتشفوا عدم مناسبتها عسكرياً للتمركز أو المقاومة حال اكتشاف العدو لهم فقرروا تغيير المكان وأخذوا يدعون الله تعالى أن ينجيهم من هذا الكرب العظيم الذي لا يثبت له إلا من ثبته الله فالعدو بأعداده الضخمة وآلياته المتنوعة مع شدة الجوع والعطش والبرد تحد أركان القلوب الخائرة ضعيفة الإيمان ، وأما من عرف الله في الرخاء فيعرفه في الشدة حينما يدعوه ، وهو ما حصل من إخواننا أيطال ( العمارية ) فقد لجؤوا إلى الله بالدعاء في هذا الموقف ومواقف أخرى حلال مدة الحصار وكان هذا دأب الأخياء والصالحين ، ومن قبلهم أنبياء الله كانت لهم مع الدعاء قصص مشهورة وأحوال عجيبة انظرها على سبيل المثال في سورة الأنبياء حيث سرد الله دعوات الأنبياء وإحابة الله لهم ، وقد قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمُم مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبُأْسَاء والصَيق في العيش ﴿ وَالصَّرَّاء ﴾ هي الأمراض والأسقام والآلام ﴿ لَعَلُهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴾ أي يدعون الله ويخشعون قال الله تعالى ﴿ فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ أَي فهلا إذ ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسكنوا الدنا"

واصل المجاهدون سيرهم اغتناماً لفرصة الظلام فقد كان هذا دأهم السير ليلاً والكمون نماراً إلا عند الحاجة ، ولما بقي قليل من الوقت على طلوع الفجر رقدوا وبعد أن صلوا أمنوا أماكنهم وكمنوا في غار لمدة يومين حتى حف الطلب عليهم ، وأما المساء والطعام فحالهم معه عجيب فقد كان مع الأبطال ماء قليل لم يلبث أن نفد منهم بعد أن كانوا يقتصدون في استعماله ، ولكن كان لا يخلو يوم أو يومان من أن يمروا على غدير ماء أو بئر قديمة امتلأت بالماء فيأخذوا حاجتهم منه ، وأحياناً تنقطع هجم السبيل فلا يجدون شيئاً فالأرض من قبل هذا الربيع قد تعاقب عليها الجفاف فإذا حاء المطر لم تحتفظ الأرض بالماء كثيراً والمطر قليل كما هو المعتدد في هذه البلاد ، ومرة من المرات طال الأمد بالمجاهدين فلم يجدوا ماءً وساروا مسيرة يومين دون نتيجة فقرروا الرحوع إلى حيث وحدوا الماء قد حف فانتظروا حتى الفجر وحينسها وجدوا قليلاً من الماء يل العروق في قاع البئر القديمة فشربوه وواصلوا المسير وتعبوا هذه المرة حتى جاء الفرج من الله بأن دخلوا منطقة صخرية ووحدوا فيها نبع ماء صاف عذب لم يروا مثله من قبل فارتووا منه وحملوا ما يقدرون على حمله ، هذا الماء وأما الطعام فقد كانت معهم بقية منه أول رحلة الحصار وانتهت في الأيام الأولى ، وبعد ذلك كانت الأعشاب البرية هي زادهم الوحيد فأكلوا من (الحميض ، والقرقاص ، وغيرها ..) وكلها أعشاب معروفة وأما الجديد على المجاهين هذه المرة فهو ثمر معهودة وهو قريب من التين صغير حلو المذاق فأكلوه وحملوا منه ما يكفيهم بعد أن حفقوه ، ولا شك أن من كان هذا طعامه وشرابه لا يكاد يقوى على السير مسافات قليلة ، أما سير أبطال ( العمارية ) كل هذه المسافة الطويلة مع من كان هذا السلاح والعتاد الذي يحملونه والاستعداد النفسي للقتال والمقاومة فهو أمر رحمهم الله به وجعله عبرة وعظة للمؤمنين .

بعد كمين اليومين السابقين واصل المجاهدون المسير عبر طرق وعرة صعبة ثم كمنوا يومين آخرين واستخاروا بعدها أيضاً لتحديد الاتجاه بعد تحرّيه ، ثم انطلقوا ليجدوا عين ماء فيشربوا منها وأثناء ذلك وصلت طلائع قوات الطواغيت ورأى المجاهدون إحدى سياراتهم متقدمة فتخفى المحاهدون ليرسل الله بعد ذلك غباراً أعمى عيون الطواغيت وليمضى ذلك اليوم والمحاهدون في كمونهم ويليه يوم آحر ، وبعده أكمل المجاهدون سيرهم ، وفي يوم من الأيام اشتد على المجاهدين الطلب وأحسوا بانتشار كبير للقوات الطاغوتية فجدوا في المشي حتى قطعوا في ذلك اليوم لوحده قرابة ٤٠ كم في مشي متواصل فاستطاعوا بحمد الله تجاوز منطقــة الخطر ووصلوا إلى منطقة مرتفعة رأوا من حلالها أنوار مدينة الرياض وبعض معالمها البارزة فدخلهم من الفرح برحمة الله وفضله شيء عظيم ، لكن لم يكونوا قد وصلوا فعلاً فالأنوار ترى من مكان بعيد نوعاً ما ولكن الفجر داهمهم وهم في منطقة مكشوفة فأسرعوا في البحث عن ملجأ قبل النهار فلم يمكنهم ذلك فقد دخلوا منطقة مكشوفة بمساحة كبيرة وفي الضحي حلقت فوقهم الطائرات العمودية وليس بينهم وبينها ساتر وفي اليوم الثاني كذلك حلقت فوقهم الطائرات التي كانت تطير على انخفاض شديد وهم يرونها ولا يراهم من بداخلها حفظاً من الله لعباده ، ثم وجد المجاهدون ملجاً حسناً بقربه نبع ماء وشجر ثمره قريب من التين فقرروا البقاء في هذا المكان مدة أطول حتى يخف الطلب فبقوا أربعة أيام على هذه الحال ثم ارتحلوا من مكانهم وحدث حسوف القمر لتفوت الفرصة على قوات الطاغوت باستغلال ضوء البدر في متابعة المجاهدين ، وفي آخر مرحلة من هذا الحصار وصل المجاهدون إلى سلاسل من الجبال في اتجاهات مختلفة فبعد الاستخارة قرروا سلوك أحد الاتجاهات التي أو صلتهم بحمد الله إلى الرياض من جهة الغرب (عرقة وما حولها) وكانت تلك الجبال شديدة الوعورة ولم يبق مع المحاهدين من أحذيتهم إلا ما للحصول على الماء ، ولتأمين المأوى ، حيث لا تصلح أعالي تلك الجبال للاختفاء بسبب استوائها كهضبة صغيرة .

وكانت سلاسل تلك الجبال هي آخر البقاع التي شهدت قصة أبطال (العمارية) ليتسلل المجاهدون بعد ذلك إلى مأمنهم، وليرووا قصة من أعجب القصص، وأبلغها تأثيراً في النفوس الحية، التي توقن بأن الله هو الحافظ والناصر، وقد رأى المجاهدون في رحلتهم من العجائب والكرامات الشيء الكثير ومن ذلك أنهم مرةً دخلوا غاراً وكان يسكنه ثعبان فلم يحرك ساكناً وفي اليوم الثالث خرج من الغار وسلم منه المجاهدون.

رجع المجاهدون ليجدوا أنفسهم قد قضوا قريباً من الشهر ابتلوا بشيء من البلاء الذي وصفه الله بقوله: ﴿وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْء مِنَ الْخُوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأُمُوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالتَّمْرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿ اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّه وَإِنَّا إِلَيْ اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَكُونُ وَكَانِتَ أَجسادهم قد ضعفت وهزلت لقلة الطعام والشراب وكثرة المشي مع ما أصابهم من الخوف والبرد والعطش ، ويذكر أنه على مدار أيام هذا الحصار كانت قوات الطواغيت تبحث عن أبطال العمارية بحثاً دؤوباً وترسل العيون والطلائع فإذا ما أحسوا بوجود المجاهدين أو عثروا على شيء من آثارهم استعداد ضخم وحصلت من هذا جملتان تقريباً خلال شهر الحصار استمرت كل حملة أياماً يتبجح الطواغيت عبر إعلامهم في بدايتها بأهم على وشك القبض على المجاهدين لتمضي الأيام دون أن يحققوا مبتغاهم وليكبتهم الله ويردهم حائبين .

وهنا فائدة في مثل هذه المواقف وهي الحرص على عدم ترك آثار يستدل بها العدو على المحاهد من مخلفات الطعام أو الشراب أو موقد النار أو أي شيء آخر يدله على طريق سير المحاهد ويدله أيضاً على عدد المجاهدين وبعض إمكانياتهم وأدواتهم أو أي شيء

آخر يستفيد منه في معرفة حال عدوه إن كان المراقب المتابع فطناً ، وكتمان حال المجاهد عن عدوه في أحوال الجهاد كلها أمــر ضروري فمهما استطعت أن لا يعلم عنك عدوك شيئاً فافعل إلا في حالات خاصة تقدر بقدرها.

هذه القصة العجيبة لها نظائر في تأريخ الجهاد القديم والحديث ففي القديم قصة سرية أبي عبيدة فله وقد رواها مسلم رحمه الله عابر فله فقال : بعثنا رسول الله فله وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر قال قال أبو عبيدة ميتة ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله فله وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا قال فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاث مائة حتى سمنا قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقتطع منه القدر كالثور أو كقدر الثور فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله فله فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله فله كم من لحمه شيء فتطعمونا قال فأرسلنا إلى رسول الله فله مهكم من لحمه شيء فتطعمونا قال فأرسلنا إلى رسول الله فله منه فأكله .

وأما في العصر الحديث فمسيرة انحياز المجاهدين في الشيشان من حروزي (مسيرة شاتوي) وكانت من العجائب أيضاً ودونت أحداثها في قصة (رحلة الشتاء والصيف) ونشرها موقع القوقاز وكان الشيخ يوسف العييري رحمه الله أحد المسشاركين في كتابتها ، وبهذا ننهي الحديث عن حولة من حولات الصراع بين الحق والباطل أحراها الله في هذا البلد الطاهر ، وأكرم المجاهدين فيها بالانتصار فله الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ويرضى ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ، ومن تبعهم بإحسان ..





في مركز الدراسات والبحوث الإسلامية علقات دورية متتابعة تبصير للمجاهدين ، وتذكير للمؤمنين



# الاستنصار بالله العامر بعد المجهاد المجهاد المجهاد المجهاد المجهاد المجهاد المحاد المحاد عامر به عبدالله العامر به عبدالله العامر المحاد المحاد العامر المحاد العامر المحاد المحاد المحاد المحاد العامر المحاد المحاد العامر المحاد العامر المحاد العامر المحاد العامر المحاد المحا

الحمد لله الذي حمد نفسه على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكمال صمديته وغناه وملكه وتعبيد كل شيء له ، وحمد نفسه على عدم الشريك المتضمن تفرده بالربوبية والإلهية ، وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره ، فالحمد في الأولى والآخرة لمن لا يغلبه غالب ، ولا يفوته هارب لعظمته وسلطانه وهو الواحد القهار ، فمن كان القوي العزيز ناصره فهو المنصور ، وعدوه مخذول مقهور ، لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ، غلب كل شــيء ، وقهر كل شيء ، الحكيم في أقواله وأفعاله شرعاً وقدراً . وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له القائل: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلمَتْنَا لعبَادنَا الْمُرْسَلينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي نصره الله بالرعب مسيرة شهر القائل: " بشر هـذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض " صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين استنصروا بربحم فنصرهم ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين ، أما بعد:

فالاستنصار بالله : هو طلب النصر والتأييد والمدد من الله قال تعالى : ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّكِي قال تعالى : ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّكِي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفَ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ فيا أهل الجهاد استنصروا بالله فإنه ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس ، ولذا شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض ، فلا تحنوا للمز الحاقدين ولا انبطاح المتعايشين ولا تخذيل القاعدين ولا استرهاب عدوكم فإن حزب الله هم الغالبون وحزب

الشيطان هم الخاسرون فهذا نوح عليه السلام لما استنصر بربه نصره ، قال تعالى : ﴿ وَنُوحاً إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظيم ﴿ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْم الَّذينَ كَذَّبُوا بآياتنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَــوْمَ سَــوْء فَأَغْرَقْنَــاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ وهكذا استنصر بربه لوط فقال : ﴿قَالَ رَبِّ انْصُرْني عَلَى الْقَوْم الْمُفْسدينَ ﴾ فاستجاب الله له فقال: ﴿إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْل هَذه الْقَرْيَة رِجْزاً من الــسَّمَاء بمَــا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ وَهَكَذَا استمر نصر الله لرسله وأوليائه وتحديهم لأقوامهم فهذا هود وتبرؤه من قومه و تحديهم قال : ﴿ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ ممَّا تُــشْركُونَ ﴿ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُلِمَّ لا تُنْظِرُونِ ﴿ إِنِّلِي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّه رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا منْ دَابَّة إِلَّا هُـــوَ آخـــذٌ بنَاصِيَتهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صراط مُسْتَقيم ﴾ وهذا إبراهيم هدده قومه وحوفوه بآلهتهم فرد عليهم تمديدهم وتخويفهم بقوله : ﴿ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يترل به عليكم سلطاناً فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيماهُم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴾ وهل آلهتكم تنفعكم وتنصركم أو تنصر نفسها وتدفع عنها الضر ؟ فقال تعالى : ﴿ وَقيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُّرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصرُونَ ﴿ فَكُبْكُبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴾ فلما بذل رسله عليهم الصلاة و الـسلام أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم أعاضهم الله

من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته ، وجعل لهم أطيب الثناء بين خلقه فأخلصهم بخالصة ذكرى الدار .

وأما أقوامهم الذين كذبوا الرسل فقد أبادهم الله ونوع في عذاهِم وانتقم منهم ، فقال تعالى : ﴿ فَكُلَّا أَخَــــذْنَا بِذَنْبِــه فَمنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْه حَاصِباً وَمنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الـصَّيْحَةُ وَمنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا به الْأَرْضَ وَمنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ ليَظْلَمَهُمْ وَلَكَنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلَمُونَ ﴾ فاستمر إرسال الرسل في كل أمة وعدم استجابة أقوامهم لهم إلا القليل منهم ، ثم أطبق الشرك أقطار الأرض في اليهود والنصارى والمجوس والعرب والهند إلا بقايا من أهل الكتاب واستطار شرره في الآفاق من المشرق إلى المغرب ، روى مسلم عن عياض بن حمار المحاشعي أن رسول الله على قال: " ألا إن ربي قال : حلقت عبادي حنفاء كلهم وإلهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ، وحرمت عليهم ما أحللت لهــم ، وأمرتهم أن يشركو بي مالم أنزل به سلطاناً ، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب " ثم بعث الله محمداً على بالحنيفية المحضة والتوحيد الخالص دين إبراهيم عليه السلام وأمره أن يدعو الخلق كلهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك لــه فكــان يدعو إلى ذلك ثلاث سنين ولم يستجب له إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة ، وكان المستجيب له خائفً من عشيرته وقبيلته ، يؤذى غاية الأذى ، ثم أمر بإعلان الدعوة وإظهارها وقيل له : ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْــرِضْ عَــن الْمُشْركينَ ﴾ وكان المسلمون إذ ذاك مستضعفين يطرون ويشردون كل مشرد ، و يهربون بدينهم كما هاجرو إلى الحبشة وكان منهم من يعذب في الله وفيهم من قتل وأما النبي ﷺ لما جهر بالدعوة ، وذم ألهتهم التي تعبد مــن دون الله وذم من عبدها وأحبر أنه من أهل النار ثار المــشركون واجتهدوا في إيصال الأذي إليه وإلى أتباعه ، ولذا قال على الله والم " لقد أُخفت في الله وما يخاف أحد ، ولقد أوذيت في الله وما يؤذي أحد ، ولقد أتت على ثلاثون من بين يوم وليلة

ومالى ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال " رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث أنس ، بل كان يعرض نفسه في المواسم ويقول: " من يمنعني حيى أبلغ رسالات ربي ؟ فإن قريشاً منعوبي أن أبلغ رسالات ربي " وكان من أشد ما لقى بأبي وأمى على منهم يوم العقبة ، إذ عرض نفسه على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبه إلى ما أراد ، وأخرج البخاري عن عروة بن الزبير قال : سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله ه السنبي ه ا وهو يصلي ، فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقاً شـــديداً فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه ، قال : " أتقتلون رجـــلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم " واستمر في دعوتمم وهم استمروا في إيذائه ، قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُــرُ بكَ الَّذينَ كَفَرُوا ليُثْبْتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ وجاء في الصحيحين عن عائشة في قصة بدء الوحي لما أخبر النبي ﷺ ورقة بن نوفل حبر ما رأى فقال له ورقة : هذا الناموس الذي نـزل الله على موسى ليتني فيها جذع ، ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك ، فقال رسول الله ﷺ : " أو مخرجي هم " قال : ( نعم ، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عـودي ، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً ) ، وكان كلما آذاه الأعداء إذا دعاهم إلى مولاهم رجع إلى مولاه فتسلى بعلمه وقربه منه ، واشتغل بمناجاته وذكره ودعائه فنسى كل ما أصابه من الألم من أجله ، ما مقصود النبي على إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له وما يبالي ما أصابه في الدعوة ، إذا وحّد معبوده حصل مقصودُه ، إذا عبد محبوبه حصل مطلوبُه ، إذا ذكر ربه رضى قلبه ، وأما حسمه فلا يبالي ما أصابه في سبيل الله ما يؤلمه أو ما يلائمه ، استمر على ذلك ثلاثة عشر سنة ثم أمر بعد ذلك بالهجرة إلى المدينة وأمــر بالقتال أخرج أحمد والنسائي والترمذي عن ابن عباس قال لما أُخرج النبي ﷺ من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا

لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن، فترلت : ﴿أَذَنَ للَّذَينَ يُقَاتَلُونَ بأَنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ ﴾ فعرفت أنه سيكون قتال ، قال ابن عباس : ( فهي أول آية نزلت في القتال ) فظهر الإسلام بعدما أذن بالقتال وعز ، وصار أهله ظاهرين كل الظهور ، ودخل الناس في دين الله أفواجاً بعد فتح مكة وأظهر الله لهم الدين وأتم عليهم النعمة ، وعن الحسن قال : ( لما فتح رسول الله ﷺ مكة قالت العرب : أما إذ ظفر محمد بأهل مكة ، وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل فليس لكم به يدان فدخلوا في دين الله أفواجاً ) وهل يظهر الإسلام ويعز أهله إلا برفع راية الجهاد وبعد الفتح أقبلت الوفود في الدخول في الإسلام وسمى عــــام الوفـــود وكان النبي على حينما كان في مكة في أول الإسلام لم يجد من يؤويه ، بل رموه عن قوس واحدة فحينما سل السيف وأزال الرؤوس عن الأحساد دخل الناس في دين الله طوعاً أو كرهاً فعن أنس أن رسول الله ﷺ قال لرجل: "أسلم " قال : أحدي كارها قال : " أسلم وإن كنت كارها " رواه أحمد بسند صحيح ، وقال لعدي بن حاتم : " أسلم تسلم "كما عند أحمد ، وروى البخاري عن عمرو بن سَلمة قال : (كانت العرب تَلوَّهُ بإسلامهم الفتح ، فيقولون : اتركوه وقومه ، فإنه إن يظهر عليهم فهو نييّ صادق ، فلما كانت وقعة أهل الفتح ، بادر كــلُّ قــوم بإسلامهم ، وبدر أبي قومي بإسلامهم ، فلما قدم قال : جئتكم والله من عند النبي ﷺ حقاً ﴾ التَلوُّم هو الانتظار و التلَّبث ، قال ابن عبد البر : لم يمــت رســول الله ﷺ وفي العرب رجل كافر بل دخل الكل في الإسلام بعد حــنين والطائف ، منهم من قدم ومنهم من قدم وفده . اهـ فكل على يديه ودخل الناس في دين الله أفواجاً ، قال تعالى : ( إن ينصركم الله فلا غالب لكم ) أما ما عليه المثبطون المخذولون بأن الجهاد سبب تراجع للمدعوة وإغمالاق المؤسسات الدعوية وضيق على الناس وسجن الكثير من

طلبة العلم والدعاة وكثرة نقاط التفتيش وإلى غير ذلك من الأمور التي فيها معاناة فهذا لابد منه فإن النبي في ومن معه حصل لهم من الشدة بعد غزوة بدر أشد مما كان قبل فمن ذلك لم يستطع أحد منهم الذهاب للعمرة و الطواف بالبيت بل ذهبت أنفس و لم تؤمّن الطرق وأوذي المسلمون في مكة وزيد في تعذيبهم وضاقت المعيشة ورمتهم العرب عن قوس واحدة وتكالبوا عليهم يوم الأحزاب، وفي اللسمون عن قوس واحدة وتكالبوا عليهم يوم الأحزاب، وفي المسلمون ألله ألفاً وخمسمائة رجل ، فقلنا : نخاف ونحن ألف و خمسمائة ، فلقد رأيتنا ابتلينا ، حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو حائف ) هذا لفظ البخاري.

وهذا طريق الرسل وأتباعهم قال تعالى : ﴿أَمْ حَــسبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتَكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ حَلَوْا منْ قَبْلَكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُــوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّه أَلا إنَّ نَصْرَ اللَّه قَريبٌ ﴾ روى البخاري عن حباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله ﷺ ، وهو متوسد بردةً له في ظل الكعبة فقلنا : ألا تستنصر لنا ، فيحفر له في الأرض فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط من حديد مادون لحمه وعظمه ، فما يصده ذلك عن دينـه ، والله ليتمن الله هذا الأمر ، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكــنكم تستعجلون " إذاً لا خيار لك إلا بالقيام بالجهاد ، قال تعالى : ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بَأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْ كُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْف صُدُورَ قَوْم مُؤْمنينَ ﴿ وَيُدِنَّهُ عَنْظُ قُلُوبِهُمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ ﴾ وهذا تعود للأمة كرامتها وعزها وهذا أمر معروف حتى عند الأعداء ، قال هرقل لما سأل أبو سفيان : هل قاتلتموه ؟ قال : نعـم قال: كيف كانت الحرب بينكم ؟ قال: سجالاً ، يدال علينا المرة وندال عليه الأحرى ، قال : وكذلك الرسل

تبتلى وتكون لها العاقبة ، قال ابن القيم في الفوائد: يا مخنث العزم أين أنت والطريق طريق تعب فيه آدم ، وناح لأجله نوح ، ورمي في النار الخليل ، وأضحع للذبح إسماعيل ، وبيع يوسف بثمن بخس ، ولبث في السحن بضع سنين ، ونشر بالمنشار زكريا ، وذبح السيد الحصور يجيى ، وقاسى الضرب أيوب ، وسار مع الوحش عيسى ، وعالج أنواع الفقر والأذى محمد صلى الله عليه وسلم .

فيا أهل الجهاد عليكم بالاستنصار بربكم فهو حقيقة التوكل والامتناع به ، والاحتماء به وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ، وينصره ويدفع عنه ، والله يدافع عن الذين آمنــوا فيدفع عن العبد المؤمن إذا استنصر به كل سبب يفضى به إلى العطب ، ويحميه منه ، وينصره على عدوه ، قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُو كُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴾ واعلم أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة قال تعالى: ﴿إِنَّا لَننْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُــوا فـــى الْحَيَاة الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ وقد أوجـب الله علـي نفسه تكرماً وتفضلاً بنصر المؤمنين ، قال تعالى : ﴿وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمنينَ﴾ وليعلم المؤمن أنه ليس هناك نصر إلا من عند الله ليس بالقوة ولا بالكثرة فكم من فئة قليلة تغلبت وانتصرت على أكبر قوة بإذن الله وشاهد ذلك ما نسمع ونرى وما النصر إلا من عند الله قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلَمَّتُنَا لَعْبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْ صُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالَبُونَ ﴾ فأهل الجهاد اليوم أظهر الله لهم النصر في كل موطن وهاهم أسود الجزيرة أيدهم الله بالنصر المتعاقب فلله الحمد والمنة ومن آخرها سرية القدس التي في حقيقتها آية من آيات الله ونصر عظيم وما قاموا به من اغتيالات مباركة لهؤلاء الخبراء من الأمريكان فاشكروا نعمة الله عليكم ، وما عند الله خير وأبقى فـــاثبتوا علـــى طريقكم واسألوا الله المزيد ، وأنا أعلمُ أن القريب والبعيد قد حاربكم وتبرأ منكم ممن يدعي العلم وغييره فهذه فتاواهم الجائرة آخرها سخفاً وحماقة وزوراً ما أصدرته

اللجنة الدائمة فيكم حيث ذكرت بأن أعمالكم أمر محرم وهو أشد أنواع الظلم والاعتداء لما فيه من إحلال بالأمن وسفك للدماء المعصومة وترويع للآمنين وغير ذلك قال تعالى :﴿ فَبِمَا نَقْضهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسَيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلَّمَ عَن مَّوَاضِعِه وَنَسُواْ حَظًّا مِّمًّا ذُكِّرُواْ بِهِ ﴾ متى علم أن الجهاد وقتال الصليبين والمرتدين من أشد أنواع الظلم، ما أشبه هذه المقولة بمن قال : ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿فَهِلا تَكَلَّمْتُم عَن أنواع الظلم من الكفر فما دونه من السجون وأكل أموال الناس بالباطل ، وقتل النفوس ، وكل أنواع الفساد ، التي تقوم هذه الدولة به وبحمايته، أم أنما دولة معصومة فهل أفتيتم بفتوي واحدة تخالف ما عليه الدولة في سياستها وغيره ، أو أن الأمور التي ذكرت ليــست منكــرات ، أو أنكم من عظم ما أشربت قلوبكم من الفتن ، أصبح المعروف عندكم منكراً والمنكر معروفاً ، وأن المعروف مــــا تريده الدولة والمنكر ما تعاديه ، فأصبحت فتواكم تابعــةً لسياسية هؤلاء الطواغيت ، ليكن غضبكم إذا انتهكت محارم الله لا تغضبوا إذا ذلّ وقهر الصليب والمرتدون لكــن كما قال صلى الله عليه وسلم: " وإني لا أخاف على أمتى إلا الأئمة المضلين "

وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها فإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل.

أما ما صدر من الشئون الإسلامية وهو الأمر بالقنوت على الفئة الباغية فسبحان الله يمنعون القنوت على اليهود والنصارى ، هل القنوت عليهم ليس من مقتضيات وشروط النوازل الشرعية الذي ذكرتموه في خطابكم للأئمة ؟ أم أن الشرع أصبح ألعوبة بأيدي هؤلاء المجرمين حيث يأمرون بالقنوت على المجاهدين ؟ ما أعجب هذا الزمان الذي نجد فيه أنواع الضلال باسم الشرع ، ثم إننا نوصي جميع الأئمة بالقنوت على الكفار والمرتدين فطالما منعتم من ذلك فاستغلوه وهذا الذي ظهر ولله الحمد والمنة من كشير

من الأئمة ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله قال محمد بن كعب القرظي: ثلاث من فعلهن لم ينج حتى يترل به: من مكر أو بغي أو نكث وتصديقها في كتاب الله ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بأَهْله ﴾ ﴿إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى اَنفُ سكُم ﴾ وأما من يدعو على المحاهدين فإن النبي على يقول: " يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ) رواه مسلم عن أبي هريرة .

أما خطابات الطاغوت عبد الله بن عبد العزيز فقد أعيا خطابه مما فيه من الفصاحة و البلاغة قواميس اللغة وفصحاء العالم فأصبح أضحوكة ولله الحمد و المنة فأنصحه أن يكثر من إلقاء الخطابات التي أصبحت تسلية ومتعة للمجاهدين أو أنه إذا أراد أن يلقي خطاباً أن يلقيه بالإشارة فاللبيب بالإشارة يفهم ، وأما أبولهب هذا الزمان نايف بن عبدالعزيز لما شَرِق بالمجاهدين وبُحَّ حلقه من كثرة ما يلهث بقوله:" سنصل إليهم " يعني المطلوبين تسلّط على العلماء والدعاة وزجهم في السجون فيقال له: ( فصبر جميل ) سيصلون إليك هؤلاء المطلوبين بإذن الله عما قريب لتذوق منهم درساً تكون فيه عبرة لغيرك إن شاء الله ، وأما تمديد الحكام عبيد عباد الصليب للمجاهدين فإن المجاهدين لا يضرهم ذلك بل يزيدهم إيماناً وتسليماً ، ويقولون حسبنا يضرهم ذلك بل يزيدهم إيماناً وتسليماً ، ويقولون حسبنا الله ونعم الوكيل ، اللهم اكفناهم بماشئت .

#### و أخيراً وصية لكل مؤمن :

في النار أبداً " رواه مسلم عن أبي هريرة . واحرص أن يكون من الأمريكان أو الأوربيين فإن دمائهم أرغب لسفكها حيث أن ذلك مع تطهير الجزيرة من الكفار أيضاً يكون سبباً لانهيار الاقتصاد الأمريكي لأنك [ لو بصقت في وجه أمريكي !] لارتفع سعر البترول ولله الحمد والمنة ، قال تعالى : ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ للَّه ﴾ وقال تعالى : ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُــونَكُمْ مــنَ الْكُفَّــار وَلْيَجِدُوا فيكُمْ غَلْظَةً ﴾ حتى لو ذهبت الأرواح وبذلت الأموال فإن في قتلهم تطهير للأرض وللذنوب وتقليل للشر ، قال تعالى : ﴿وَالْفَتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ فوجــودهم بــين أظهر المسلمين وحاصة في الجزيرة فتنة عظيمة ومما يسر ما نسمع به بين الفينة و الأخرى عمليات ناجحة لاغتيال هؤلاء الكفار فتمتعوا رحمكم الله بقتلهم فإنهم يسسكنون بجـواركم والتمـسوهم في الأسـواق وفي طـرقكم وفي الشركات وغير ذلك ثم أوصى بجعل مخازن في بيوتكم للأسلحة فإن شرائها حاصة في هذا الزمن أهم من شراء الكماليات والسيارات ، قال تعالى : ﴿ وَأَعدُّوا لَهُ مُ مَا اسْتَطَعْتُمْ منْ قُوَّة ﴾ هذا وأسأل المولى جل وعلى أن يجعلنا وإياكم ممن قام بنصرة دين الله واستنصر به فنــصره و أن يمكننا من رقاب أعدائنا وأن ينصر دينه ويعلى كلمته وينصر عباده المحاهدين الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلي وصلى الله وسلم على من أمر بقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمـــداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة .وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا.

# لله أنت أبا الكريْمَة هَاجُراً ..

#### عبد العزيز بن مشرف البكري

لله أنت مُجاهداً ومُهاجرًا حلف الصُّفوف إذا تَلاقَتِ آخِرًا أنَّ عِي أَقِهِ أَق وبكتـــــهُ (أوغــــادينُ) للّــــاغَـــادَرَا تركَ (ابسنُ عيسسي) الكافرينَ جزائسرًا قدد صدَّها ومُقالِين مَغاورًا عمَّن تقحَّم في الخطوب مُخاطرًا ومُقـــاتلاً ومُهــاجرًا ومُناصــرًا بليغ السسماء مناقبًا ومفاحرًا أو باعَــه بـالبخس بيعًـا خاسـرًا يومًا، ولا لقيئ المعاركُ حائرًا بــالوحي لــيس مــداهنًا ومُــداورًا أو أن يُــشاهد في (الجزيرة) كـافرًا ومُمـــسيًّا ومُهاجمًــا ومُحاصـرًا لُجَ جَ الصلالة بالكتاب مُجاهرًا حتَّى أبانَ الحقَّ أبلجَ ظاهرًا حتَّے بکے یہوم (المحیّا) صاغراً من حير ما كان الجاها فالحسرا حيــــشًا لكفّــــار الجزيـــرة قــــاهرًا وبه انتصارُهُمُ وكان النَّاصِرَا أرضُ الجزيـــرة والـــسَّماءُ مـــآثرًا كانوا منابر لله دى ومنائرًا و (الدندني) وما نسست (الشاعرا) ومضى الجميع على الطريقة سائرًا

لله أنت أبا الكريمة (هَاجَواً) بط الا إذا حضر الوغّي لم تُلفه أسدًا ولكن ليس يَالْفُ غابةً عرفت (سراييفو) الفتّي بجهاده أمًّا (الجزائر) فاساًل الفرسان كم واسأل به الأفغان كم من غارة وسل (الجزيرة) في (الحجاز) و(نجدها) عرفته ساحات الجهاد مدرّبًا ابكي (وصايف) إن بكيت محاهدًا لا خائنًا للدين فيمن خانك لا نكَّـسَ الـرأسَ العَزيـزَ لكـافر يمسشي على تُلَج بصحَّة دربه لم يرض بالكفر البواح محكّمًا حتَّے أتاهم بالخيول مُصبِّحًا فأزال بالأقوال من حُجرج الهُدى وأقام بالأفعال أبلغ حُجَّة وأذلَّ مــرذولَ المُحيَّا (نايفًا) وأعــــدَّ أبنـــاءَ الـــشدائد عُـــدَّةً مــن قـادة ومُقـاتلينَ ضـياغم نبكيكَ يا (عبدَ العزيسز) كما بكت ً ولقد فقدنا مثلّه من سادة (ابنا الدُّحيِّل) و (الـسُبيت) و (يوسفًا) أَلمَ الرجالُ بمــم، ومــا وهنــوا لهــم

### المقصد الرابع من مقاصد الجهاد: غنيهة الهال

وكتبه: الشيخ عبد الله بن ناصر الرشيد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد: فقد شرع الله مقاتلة الكفّار، للوصولِ إلى حقِّ مشروع، أو إقامة واجب مفروض، أو لدفع العدوان والصيال، أو لإلحاق الأذى والنكاية بالكفّار، فالمقصدان الأوَّلان والمقصد الرابع داخلةٌ في جهاد الطلب، والمقصد الثالث جهاد الدفع، ومن الحقوق المشروعة للمسلمين، الوصول إلى المال الَّذي بأيدي الكافرين، لأنَّه مما أحله الله للمسلمين وأباحه لهم فقال عز وجل: ﴿فَكُلُونُ مُمّا غَنِمْتُمْ حَلاًلاً طَيِّبًا﴾، والقتال لغنيمة المال، يكون لاغتنامه قبل أن يملكه المسلمون، ولاستنقاذه واستعادته من أيدي الكافرين؛

#### فالقسم الأوَّل: القتال لاغتنام المال الذي لم يملكه المسلمون:

وقد دلَّ الكتاب والسنة على مشروعية القتال لغنيمة المال بأدلَّة كثيرة، ومن وجوه متعددة:

فمنها ما أثبت الله فيه عن المؤمنين أنَّهم يريدون الغنيمة كقول الله عز وجل: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّهَا لَكُمْ وَقَورُدُونَ اللّهِ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوكة التي ودَّ الصحابة أن تكون لهم هي الغنيمةُ مع العَيْر، وقال تعالى: ﴿وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَلَى الْمَخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعْكُمْ فعلَل الانطلاق بأخذ المغانم، وقال: ﴿وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَلَى اللّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ ﴾؛ فأنكر عليهم قتلهم من ألقى السلام لأجل الغنيمة، لا أنَّهم أرادوا الغنيمة، ولذا أخبرهم بالبدل وهو المغانم الكثيرة عنده، وجاء عن رسول الله على من وجوه عدَّة أنَّه حين رغً المسلمين في غزوة تبوك قال: اغزوا تغنموا بنات بني الأصفر.

ومنها ما أثبت فيه الصحابيُّ عن النبي ﷺ الخروج للغنيمة، قال كعب بن مالكِ في سياق قصَّة تخلُّفه عن رسول الله ﷺ في غزوة العسرة: "غير أنِّي تخلَّفتُ عن غزوةِ بدرٍ، و لم يُعاتَب أحدُّ تخلَّف عنها، إنَّما خرج رسول الله ﷺ يُريدُ عيرَ قريشٍ".

ومنها ما رغّب الله ورسولُه المؤمنين فيه بالغنيمة، والترغيب هو إيجادُ الرَّغبة، والمقصود من الترغيب في الفعل حصولُه، فالرغبة التي يقصد إليها من يُرغّب هي الرغبة في الغنيمة التي تدفعه إلى القتال، فقال تعالى: ﴿وَعَدَكُمُ اللّهُ مَغَانِمَ كَثيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ﴾ والوعدُ بالمغانم ترغيبٌ فيها، وقال عزَّ وحلَّ: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أَنَّ عَيْسِرَ ذَاتِ الشَّوْكَة تَكُونُ لَكُمْ ﴾ فذكر أنّه وعدهم إحدى الطائفتين وإحداهما العيرُ وفيها الغنائم، وقال: ﴿وَعَدَكُمُ اللّهِ مَغَانِمَ كَشِيرَةً وَاللّهُ مَعَنَا اللّهِ مَغَانِمُ كَثيرَةً ﴾. والقصد المشروع لمن يُقاتل لغنيمة المال يدور بين أمرين:

الأول: قصد اكتساب المال للمسلمين، وإمداد بيت مال المسلمين بما يكفي لمنافعهم.

الثاني: قصد أن يتَّخذ لنفسه ما أباحه الله من الدنيا ومنافعها، مما أباح الله له أكله واتّخاذه بقوله: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاًلاً طَيَّبًا ﴾، فهذا جائزٌ مشروعٌ، وليس فيه إلاَّ الوصول إلى حقِّ شرعيٍّ أذن الله له فيه، ورغّبه في الحصول عليه، وخصَّ به هذه الأمَّــة ونبيّها صلى الله عليه وسلم، وأشرف المكاسب ما اختاره الله لنبيه كما قال القرطبي وابن القيم، واستدلاً بقوله على في حديث ابن

عمر: "وجُعل رزقي تحت ظلِّ رمحي" أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وهو من خصائص هذه الأمة كما عند الـــشيخين مـــن حديث جابر بن عبد الله: "أُعطيتُ خمسًا لم يُعطهنَّ نبيٌّ قبلي" الحديث إلى أن قال: "وأُحلَّت لي الغنائم".

فهو يُقاتل في سبيل الله، ويُريد بذلك وحه الله، ويطلب ما أباحه له الله، كسفرٍ من يُريد الحجَّ وينوي به وجه الله، مع طلبه فضلاً من ربِّه بالتجارة ونحوها، وقال تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ﴾؛ فمن يُصلِّي إذا حزبه أمرٌ لتحصيل العون الَّذي أرشده الله إليه ليس منتقصًا من الإخلاص شيئًا، ومن يدّعو ويطلب شيئًا من أمر الدنيا مطيعٌ عابدٌ لله غير داخلٍ عليه في نيته شيءٌ، وليس هذا من الرِّياء في شيء، بل المُرائي يقصد غير وجه الله، أو ينقص من قصده لوجه الله قصدٌ مزاحمٌ لهذا القصد، لا قصدٌ مستقلٌ عنه غير معارض له.

وفوق هذا مرتبة أعلى، وهي أن يُعرض عن هذا القصد وشهوده وإن كان حاصلاً بالتبع ضمن ما يحصل من الجهاد، وهذه المرتبة هي مرتبة جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، قال الزين ابن رجب في كتابه (الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بُعثت بالسيف بين يدي الساعة): "أنه كان الله إنما كان جاهد لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر، لا لأجل الغنيمة، فيحصل له الرزق تبعًا لعبادته وجهاده في الله، فلا يكون فرغ وقتًا من أوقاته لطلب الرزق محضًا ، وإنما عبد الله في جميع أوقاته وحده فيها وأحلص له، فجعل الله له رزقه ميسرًا في ضمن ذلك من غير أن يقصده ولا يسعى إليه".

والفرق بين هذه المرتبة والمرتبة السابقة كالفرق بين من يسير في الأرض يطلب الرزق المباح، ومن لا يشهد في طلبه الـرزق إلا التقرب إلى الله وحده والسعي في مراضيه، وكالفرق بين دعوة من يسأل الله أمور دنياه، ومن يسأل الله القُربة إليه والزُّلفي لديه. والقسم الثانى: القتال لاستعادة المال الذي استولى عليه الكافرون :

فأخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم في حديث سلمة بن الأكوع الطويل: ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله على بظهره مع بفرس طلحة أنديه مع الظّهر فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاريُّ قد أغار براح غلام رسول الله على ظهر رسول الله على فاستاقه أجمع وقتل راعيه، قال فقلت: يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله، وأخبر رسول الله على أن المشركين قد أغاروا على سرحه، قال: ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحاه، ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، فألحق رجلا منهم فأصك سهمًا في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه، قال قلت: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، قال فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، فإذا رجع إلى فارس أتيت شجرة فحلست في أصلها ثم رميته فعقرت به، حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة، قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله على إلا خلفت وراء ظهري وخلوا بيني وبينه، ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رعًا يستخفون، ولا يطرحون شيئًا إلا جعلت عليه وراما من الحجارة يعرفها رسول الله على وأصحابه. ثم ذكر الحديث بطوله.

فما في هذه القصَّة، من خروج سلمة بن الأكوع ﷺ ومقاتلته حتَّى استعاد إبل رسول الله ﷺ وغنم من المشركين ما غنم، وخروج النبي ﷺ وأصحابه لما سمعوا نداء سلمة بن الأكوع وجاءهم الصريخ، كان أصله كله استعادة الإبل التي انتهبها المشركون.

هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

# فَالِهُ فَيْ الْجُهُادِ وَالسِياسَةُ الشَّاعِلَ أَنْكُرُ فَالْهُ فَيْ الْجُهُادِ وَالسِياسَةُ الشَّاعِيةُ

وردت أسئلة كثيرة بعد عمليتي الخبر وينبع المباركتين، عن حكم هذه العمليات إذا علمنا أنَّ أمريكا قد تُدخل قوَّات التدخُّل السريع لاحتلال منابع النفط عندما تتعرَّض للخطر؛ فهل يكون هذا مانعًا شرعيًا للعمليات أم لا ؟ ويجيب على هذا السؤال الشيخ عبدالله الرشيد حفظه الله حيث قال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فللجواب عن هذا السؤال لا بدَّ من التذكير بقواعد أساسيَّة في فهم الواقع ومعرفة حكم الله فيه:

القاعدة الأولى: لا فرق بين الكافر الأجنبيّ والكافر الوطنيّ. وهذه القاعدة مبنيّة على فهم الولاء والبراء ومعاقده الشرعيّة، فإنَّ الولاء والبراء له معاقدُ عدَّة، فمن الناس من يعقد الولاء والبراء على النسب، ومنهم من يعقد الولاء والبراء على الوطن، ومنهم من يعقد الولاء والبراء على المصلحة الدنيويّة، والشريعة جاءت بإلغاء هذه المعاقد وجعلت الإسلام وحده معقد الولاء والبراء.

وثمرة هذه القاعدة، أنَّ احتلال البلاد لا يعني حكم الأجنبي لها، كما هو المفهوم القومي والإقليمي والقبلي للاحتلال، وإنَّما الاحتلالُ أن يحكم الكافر بلاد المسلمين سواء كان الكافر أجنبيًّا أو وطنيًّا.

فالخوف المذكور ليس حوفًا من احتلال بلاد المسلمين، كما يتصوَّر من لا يعلم إلاَّ ظاهرًا من الحياة الدنيا، بل هو حوف من تبدُّل المحتل أمَّا مفسدة الاحتلال فهي موجودة وواقعة، وليس في المفاسد المترتبة على الاحتلال أكبرُ من الكفرِ وهو واقعة في حالة الحكام الطواغيت.

ففي احتلال الطواغيت اليوم لبلاد الحرمين مثلاً، الحكم بغير ما أنزل الله في الأمور التجارية والعمالية والمصرفية والإعلامية وغيرها، بل لا تُحكّم الشريعة اسميًّا إلا في قضايا

الأحوال الشخصية والحدود والجنايات والمنازعات الشخصية.

وحكومة بلاد الحرمين من أكبر أولياء الكفار في هذا الزمان، وهم لكل كافرٍ عون ونصير وولي وظهير على المسلمين، ولهم في كل حرب على الإسلام نصيب الأسد، وهم حماة اليهود والنصارى والمشركين من الرافضة وعبدة القبور وهم ظهرهم وركنهم الذي يلجؤون إليه، وليس المحال تعداد كفريات هذه الدولة.

وأما عرض المرأة المسلمة، فلا تسل عن الذئب استُرعي على الغنم، فهم يسعون جاهدين إلى إحلال الرذيلة والفسوق والمجون والسفور محلَّ العفاف والصيانة والشرف والديانة، نسأل الله أن يحفظ أعراض المسلمين ودينهم ودنياهم.

القاعدة الثانية: لا فرق بين الأصيل والوكيل.

أمًّا إن كان الاحتلال خوفًا من الآثار والثمرات والأعمال التي يقوم بها المحتلُّ، فهو خوفٌ حقيقيٌّ، ولكنَّ المخوف واقعٌ اليوم، فإنَّ الأمريكان اللذين يُخشى احتلالهم، محتلُون للبلاد قبل هذه العمليات، ولكنَّهم لا يقومون بدور المحتلل علنًا، بل يَكلُون ذلك إلى عملائهم ووكلائهم في البلاد، فيخرجون بذلك من قممة الاحتلال مع حصولهم على كلِّ ما يُريدون منه.

فمن العبث أن نُطالب بتوقَّف العمل الجهادي في العراق مثلاً عندما تخرج القوات الأمريكية بصفتها الرسمية، وتبقى الحكومة العراقية التي يُخلِّفها الاحتلال وراءه، فإنَّ الحكومة العراقية ومثلها سائر الحكومات العميلة - ليست شيئًا آخر مختلفًا عن الجيش الأمريكي بل هي آلة ترى أمريك استخدامها حيثُ تحتاج إلى خداع من غفلوا عن دينهم و لم يُبصروا واقعهم.

القاعدة الثالثة: لا يشترط في الاحتلال أن يكون بوسائل عسكريَّة.

إنَّ كون قوَّات التدخُّل السريع جاهزةً لاحتلال البلاد حالما تتعرض مصالحها النفطية للخطر، لدليلٌ واضحٌ على أنَّ مصالحها النفطية تجري على ما تُريد وتأمر به، فهي محتلة بالتخويف حيثُ لم تحتج إلى الاحتلال بالقتال والمعارك العسكريَّة، ولا يُسشرط في الاحتلال أن يكون بالقتال بل القتال يكون عند مقاومة الاحتلال أمَّا حيثُ لا تكون مُقاومةٌ فالاحتلال غيرُ محتاج إلى استخدام الآلة الحربيَّة، ويكفيه أن يأمر ليُطاع ويطلب ليُعطى دون دماء تُهراق أو أموال تُنفق.

القاعدة الرابعة: لا يُكفُّ بأس الكافرين إلا بالقتال.

وقد تقدَّم من هذا أنَّ الكفَّ الكامل لبأس الكافرين لا يكون إلاً بالقتال والقوة العسكريَّة، قال تعالى: ﴿ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النّاس بَعْضَهُمْ بَبَعْضِ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ ﴾ فإذا خُشي احتلال العدوِّ لمنابع النفط فإنَّ الحلَّ في قتاله لا في تركه يفعل ما يشاء، قال تعالى: ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ الله لا ثَكَلَفُ إلاَّ نَفْ سَنَكَ وَحَرِّضِ المُؤْمنينَ عَسَى الله أَن يَكُفُّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَالله أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنكِيلاً ﴾، أمَّا المداهنة لهم والركون إليهم وترك جهادهم فهو سبب تسلُّطهم وطُغياهم وصولتهم على المسلمين.

فتخوُّف من يتخوَّف من بأس الكافرين واحـــتلالهم بـــلاد المسلمين، ينبغي أن يدفع إلى جهادهم وقتالهم، لا أن يمنــع من جهادهم وقتالهم.

القاعدة الخامسة: لا فرق بين الاحتلال السريِّ والاحتلال العليِّ.

فإذا كانت القوّاتُ موجودةً، حاكمةً متحكّمةً، فإنّ الاحتلال العلني لا يزيدُ إلا فائدة انكشاف العدوِّ وظهوره وبروزه للمسلمين، فإنّ الاحتلال العلني يسشمل حكم المسلمين والتحكم فيهم، وإعلان ذلك والجاهرة به، فحكمهم للمسلمين يوجب القتال وقد وقع، وإعلانهم ذلك ومجاهرة به يُبيّن للمسلمين هذا الأمر فلا معن للخوف من احتلال الكافرين بلاد المسلمين.

وإذا عُرفت هذه القاعدة فهذا المعنى هو ما ذهب إليه كثيرٌ ممسن تحدَّث عن الوجود العسكري الصليبي في بلاد الحرمين، ممن يرى أنَّ دخول القوات الصليبية علنًا لحماية منابع النفط من مصلحة المسلمين، وأوَّلُ من علمتُهُ صرَّح به سفر بن عبد السرحمن الحوالي، نقل أبو بكر ناجي في كتابه الماتع (الخونة أخس صفقة في تأريخ الحركات الإسلامية المعاصرة) عن دراسة للحوالي نشرت في مجلة المجاهد قوله فيها: إن التدخل العسكري الغربي المباشر في ديار المسلمين سيكون في مصلحة الإسلام -باذن الله للما والكفر، قال: وضرب مثالاً بالحرب الأفغانية كيف ألها بين الإسلام واستمرت لسنوات ضعيفة بين الجماعات والنظام في السبعينات واستمرت لمنواح حقيقة المعركة وألما ين الله بعد تدخل روسيا بجيوشها انتفض المسلمون للدفاع عن دينهم وعلموا حقيقة المعركة.

القاعدة السادسة: أنَّ المفسدة التي ثبت الحكم مع وحودها لاغية.

القاعدة السابعة: أن المفسدة التي تُلغي الحكم هي الخارجة عن المعتاد في مثله، الزائدة عن المفسدة اللازمة لأصله.

القاعدة الثامنة: أنَّ المفسدة التي يُفضي اعتبارها إلى تعطيل شعيرة من شعائر الدين لاغية.

وهذه القواعد الثلاث ذكرتُها في الانتقاض وفي هـشيم التراجعات مع شيءٍ من الشرح لها.

وبمذا تمَّ المقصود من الكلام على المسألة، والحمـــد لله رب العالمين.

# مساعد السبيعي رجل في زمن قلَّ فيه الرجال

#### بقلم: عبدالله أبونيان السبيعي

عاش مساعد رحمه الله كأي شاب يحب اللهو والعبث في بداية شبابه ، وقد عرف بين أقرانه في هذه الفترة بالإخوة الصادقة ، ولم يكن ذلك تديناً بل طبيعة فطرية وشهامة أودعها الله في ذلك الرحل .

وبعد هذه الظلمة التي عاشها بعيداً عن درب الله شرح الله صدره للهداية ونور الدين ، وكان في بداية هدايته مولعاً بالجهاد والجاهدين ، يتتبع إصداراتهم ، ويشاهد عملياتهم ، فتاقت نفسه إلى الالتحاق بإخوانه الجاهدين في أفغانستان ، وكان كثيراً ما يسمع عن المعسكرات التي تقام هناك ، فأخذ يتحسس الأخبار ويبحث عمن يوصله إلى هناك ، ويسر الله له أحد الإخوة الأفاضل فذهب له مساعد بصحبة خمسة من إخوانه وكان فرحاً مسروراً لأنه وصل إلى ماكان يطلبه .

وصل البطل إلى أفغانستان ، والتحق بإخوانه وأخذ يعد العدة ويستعد عسكرياً وإيمانياً في تلك المعسكرات المباركة ، وبعد مضي ما يقارب شهرين من الإعداد أصيبت رجله عندما سقط عليها ، وقد أقعدته هذه الإصابة ، فأراد الرجوع إلى أرض الجزيرة لكي يعالج رجله ، ورجع بالفعل وبدأ يعالج من إصابته .

ولكن .. هل تحسبه كلّ أو ملّ من سلوك هذا الطريق ؟ كلا ، فلقد بدأ في طلب العلم والحضور عند العلماء والتحريض على سلوك درب الجهاد ، ووجد في هذه الفترة بعض الإخوة الذين يعملون في الجزيرة فالتحق بهم ، وكان يسعى في قضاء حوائجهم وخدمة دين الله عز وجل .



وخلال هذه الفترة أتت ضربات نيويورك وواشنطن المباركة ، وجاء بعدها الإخوة من أفغانستان ، وكان رحمه الله ممن سهّل عملية دخول كثير من الإخوة إلى بلاد الحرمين ، فقد كان له رحمه الله معارف كثيرون ، وكان لأجل ذلك لا يأتي مترله إلا من حين إلى حين فقد كان كثير الأسفار في خدمة إخوانه والسعي في قضاء حوائجهم وتسهيل أمورهم ، فعليه , حمة الله .

بعد ذلك أسر رحمه الله ، ولكن الطواغيت لم ينجحوا في أن يثبتوا عليه أي شيء ، وقضى رحمه الله شهرين في السجن ، ثم خرج بعد ذلك من السجن ولسان حاله :

# خرجنا من السجن شمّ الأنوف كما تخرج الأسد من غابها غرُّ على شفرات السيوف وناتي المنية من بابها ستعلم أمتنا أننا الخطوب هياماً بها

خرج البطل من السجن و لم تلن له قناة ، و لم يقر له قسرار عن سلوك درب الجهاد ، فأخذ في هذه الفترة يحث إخوانه ويحضهم على سلوك درب الجهاد ، وكانت تلك الفترة الحملة الصليبية على العراق على الأبواب ، وأذكر أنه كان مهموماً رحمه الله لمصاب إخواننا هناك ، وكان يريد النفير إلى أرض العراق ولكن الطواغيت قد سحبوا جوازه ، فأخذ يحرّض الشباب للذهاب إلى ساحات الجهاد ، وكنتُ ممسن حرضه الأخ مساعد تقبله الله على النفير إلى هناك .

مازلت أتذكر أنه في بداية أحداث العراق اتصل علي في إحدى الليالي عند الساعة الحادية عشرة مساءً، وطلب مني أن آتيه ، فلما ذهبت إليه أخبرني بأن هناك بعض الإحوة سيذهبون إلى العراق (وقد قُتلوا الآن في العراق جميعهم نسأل الله أن يتقبلهم)، فقال لي : إلهم يبحثون عن شخص يذهب معهم ، فلم أحد إلا أنت ، فأحبرته أني موافق وأنني أريد الذهاب ، ولكني قلت له : كيف أذهب وليس لدي حواز ، فقال لي : لا عليك ، سالهي جميع أمورك بإذن الله .

وبالفعل ذهبنا من الغد واحتهدنا في موضوعي وكنا نبحث عن بعض الأوراق ، وخرج في هذه الفترة الشهيد البطل : عبد الإله العتيبي رحمه الله من السجن وأصبح ثالثنا في رحلة البحث هذه .

وفي هذه الأثناء كان مساعد رحمه الله يلتقي بالشهيد: عبد المحسن الشبانات، وكانت بينهما علاقة أخوية ومودة، وكان عبد المحسن رحمه الله له اتصال بالإخوة الذين يعملون في الجزيرة ولم يكن مساعد يعلم بذلك رحمه الله، وفي أحد الأيام كان مساعد وعبد المحسن في أحد المحالس ومعهما أحد الإخوة الذين يعملون في الجزيرة، فأخبره إخوانه بأن هناك عملاً في الجزيرة على الصليبيين وأعداء الدين، فسر كثيراً رحمه الله ولكنه أخبرهم أنه مرتبط مع إخوانه ولا بد أن يرجع ويستأذهم - هكذا كان رحمه الله في جميع شؤونه لا يترك مشورة إخوانه - فرجع إلينا وأخبرنا فسررنا جميعاً الله على العمل في سبيل الله حتى الموت نسسأل الله الثبات والقبول.

والتحق البطل بإخوانه في الجزيرة ، وكان يريد الدخول في عملية استشهادية ، وأذكر أنه كان كثيراً ما يتحدث عن العمليات الاستشهادية وفضلها وشوقه لها ، وكان يستمنى ويدعو بأن يرزقه الله بعملية ترضيه عنه وتقربه إليه حلل حلاله ويثخن بما في أعداءه ، وكان كثيراً منا ينذكّرني بالشهادة ، وفي أحد الأيام وبعد صلاة الفجر قنام أحد

الإخوة فتكلم عن فضل الشهادة وعن العمليات الاستشهادية ، وكان مساعد رحمه الله بجواري ، فأجهش بالبكاء ، ومازال صوت شهيقه وبكائه في أذني من شدة شوقه إلى لقاء الله .

قال له أحد الإخوان ذات يوم: لا تدخل في عملية استشهادية ، وابق لكي تعمل لدين الله ، فانتهره مــساعد رحمه الله وقال له: والله إني مشتاق إلى لقاء ربي عاجلاً غير آجل ، وإن كلمتني في هذا الأمر والله لا أكلمك ثانيــةً !! وقد قال لي في أحد الأيام : أريدك أن تبايعني ، فقلت له : على ماذا ؟ فقال : على أنه إذا قدّر الله وحصل علينا مداهمة أن أبقى أنا وأنت ونغطّي على إخواننا لكي ينسحبوا !!. وكان رحمه الله يريد أن أكون أنا وهو في مجموعة واحدة وأن لا نفترق ، ولكن في أحد الأيام جئت إليه وأحبرته أنبي سأذهب إلى مجموعة أخرى ، فحزن رحمه الله وأحذ يبكي ، وقبل أن نفترق أوصابي بوصايا غاليات مازلت أذكرها ، فقد أوصاني بألا أترك إحوتي وألا أنسى لأحد معروفً ، وأوصاني بوصية النبي على الابن عباس على : احفظ الله يحفظك .. ، ومن وصاياه : آيتان في سورة آل عمران ، قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِن تُطيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلَبُواْ خَاسرينَ ﴿ بَلِ اللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴾ .

وودعت أخي البطل الشهيد مساعد رحمه الله ، وافترقت عنه ، ثم التقيت به بعد عدة شهور من الفراق في نفس ليلة المداهمة التي قتل فيها رحمه الله - ليلة عيد الفطر من عام ١٤٢٤ هـ - ولا تسل عن فرحته رحمه الله عندما رآني ، وأخذنا نتحادث ونسمر في تلك الليلة ، وكان قد أخبر إخوانه رحمه الله قبل عدة أيام وفي شهر رمضان المبارك أنه سيعيد في الجنة أي فلما أصبح الصباح وحل عيد الفطر المبارك ، كنت وإياه قبل المداهمة بخمس دقائق وهو يقول لي المبارك ، كنت متوقع أني أعيد في السماء ، وكان يتحدث عن الجنة وعن قصة أنس بن النضر هيه وعن إخواننا الذين قُتلوا الجنة وعن قصة أنس بن النضر هيه وعن إخواننا الذين قُتلوا

رحمهم الله وألحقنا بمم ، ولم أدقق في كلامه إلا بعدما قتِل رحمه الله ، وإني والله الآن لأتعجب من كلامه .

وبينما نحن نتحادث أتى الأمير وأحبرنا بحضور قوات عبيد أمريكا ، وركب الإخوة في السيارة وقال الأمير : من يقود السيارة ؟ فانتدب الأسد مساعد لهذه المهمة ، وعندما خرجنا من باب الاستراحة الهالت طلقات الغدر والخيانة من جنود الطواغيت على مساعد وأصابته عدة طلقات وسقط على مرتبة السيارة ، فانحرفت السيارة وارتطمت بالجدار ثم توقفت ، ولفظ أنفاسه رحمه الله بين أيدينا ثم أحذه أحد إحوانه وأنزله على الأرض وأحذ مكانه في قيادة السيارة ،

وودعنا البطل الشهيد صريعاً في أرض المعركة ونرجو من الله أن نقابله في أعلى عليين في مقعد صدق عند مليك مقتدر .

ملحوظة: استمراراً لمسلسل الكذب من الإعلام السلولي الفاشل؛ زعموا فيما بعد أنه فجّر نفسه رحمه الله، وكما أسلفت أنه قتل داخل السيارة وأمام أعيننا فرحمه الله، وبهذا يتبين كذب أولئك المارقين الذين مافتئوا يحاولون أن يشوهوا صورة المجاهدين في سبيل الله بكل الوسائل والطرق.



فهؤلاء شهداؤنا اللذين مضوا بعد أن بلغوا أمتهم ومجتمعهم وأسرهم بلغوهم واحبهم بالدم لا بالمداد..

إن المبادئ أثمن من الحياة ، وإن العقائد أغلى من الأجساد ، وإن القيم أعظم من الأرواح ، مضوا وقد أناروا لنا الطريق من بعدهم ، وها نحن ماضون على أثرهم ولن نخذلهم ، وسيمضي إخواننا من بعدنا فلن ترهبنا السجون ، ولن ترهبنا كوبا ، ولا القتل فهو أسمى أمانينا ، وهاهي القافلة تسير مبدؤها التوحيد ، ومسلكها الشريعة وغايتها رضى الله سبحانه وتعالى ويطيب لي أن أدعوكم إلى الشهادة في سبيل الله ، من أجل إخراج المشركين من جزيرة العرب و إخراج إخواننا من الأسر وإنقاذ المستضعفين من المسلمين وتحكيم شريعة الله بين الناس ....

فإمـــا أن نعــيش بظـــل ديــن وإمـــا أن نمــوت و لا نبــالى

نعـــز بـــه وبالـــدين الرشـــيد فلــسنا نرتــضي عــيش العبيــد

جزء من وصية أشرف بن إبراهيم السيد رحمه الله تعالى

# رحمك الله يا أبا هاجر

بقلم: محمد بن أحمد السالم

الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ، لقد صدق الله فصدقه الله ، طلب الشهادة هنا وهناك ولكنه كان يدعو الله تعالى دائماً ويقول : " اللهم ارزقني الشهادة في أحب البقاع إليك " سألته ذات يوم وقلت له : ما قصدك بهذه الدعوة ؟ فقال لي : أظن أن جزيرة العرب أحب البقاع إلى الله ولعل الله يرزقني الشهادة فيها ، ولا أنسى إلحاحه على الشيخ أسامة بن لادن حيث كان يقول للشيخ حفظه الله : أنت تعرف يا شيخ أنني لا أريد أن أقتل إلا في أرضي جزيرة العرب ، فلا ترسلني إلى غيرها والشيخ حفظه الله ما كان يزيد على التبسم ..

رحمك الله يا أبا هاجر يا من أدخلت على قلوبنا السرور والبهجة بنحر هذا الرجس النجس بول مارشال وفاءً بالوعد الذي وعدت الأمة ، وأغضت بمقتله رؤوس الكفر بوش وأعوانه ورؤوس النفاق ممن نعق وتكلم مدافعاً عن الصليبين والمرتدين ..

لا أنسى تلك اللحظات التي قضيتها معك ونحن في السيارة حينما اعترضت أمامك سيارة الأمن السلولي قبل ثلاثة أيام فانحرفت عنها وتبادلنا معها إطلاق النار فرجعوا على أعقابهم حاسرين ، حرجنا من ذلك الكمين بأعجوبة وأنت تلهج بالثناء والحمد لله أن رد كيدهم في نحورهم ، كما أنني لن أنسى أبداً تمنيك الشهادة وشوقك إلى لقاء الله وتحسرك أن فاتتك الشهادة في الوقت الذي وهبت فيه ليوسف العييري وخالد حاج وحالد السبيت وتركي الدندني وتقول لي : الله أكبر ما أسعد هؤلاء حيث قاتلوا في سبيل الله حتى قتلوا ..

لن أنسى لحظات كثيرة ، ومواقف عديدة ، سطرتها بصمودك ، بشجاعتك ، بصبرك ووفائك فرحمك الله رحمة واسعة ، وهنيئاً لمن سار معك على طريق الرسل والأنبياء حتى يلقوا الله غير مدبرين .. ويا بؤس من حلس في بيته رهين الدنيا وملذاتها وشهواتها والإسلام يُنتقص عروة عروة وهو لا يحرك ساكناً ..

رحمك الله يا أباهاجر : رحلت ومعك أسدٌ من أسود الله وليث من ليوث المشاهد البطل الشجاع : فيصل بن عبدالرحمن الدخيِّل الـــذي شهد مواجهات عديدة وكنت وإياه كفرسي رهان في حدمة هذا الدين أقلُّ المجاهدين نوماً وأكثرهم همَّاً ، دربتم الشباب فأخرجتم منهم سريَّة القدس وسريَّة الفلوجة وسرايا أخرى نحن لعملياتها على أحر من الجمر ..

لقد رحلتم يا أبا هاجر ويا أبا أيوب وقد أبقيتم للأمة خيراً ، وخلفتم ورائكم رجالاً كراماً أبطالاً أشاوس تنبيك عنهم الأيـــام القادمــــة والمعارك القريبة بإذن الله تعالى في أنحاء الجزيرة العربية ..

يا أحباب أبي هاجر ويا أتباع أبي هاجر ويا من تعرفون أبا هاجر إني أقولها شاهداً لهذا الرجل الكريم وناصحاً أميناً لكم : " أمـــا أبـــو هاجر فقد بلَّغ وأما أنتم فدونكم دينكم "

**إيه أباهاجر** إنَّا على الدرب سائرون بإذن الله فقد قتل من هو خير منك فصيرنا وثبتنا وها أنت اليوم ترحل ومعــك رجــالٌّ صـــادقون صابرون مجاهدون في سبيل الله لأجل رفع راية الدين وإننا بإذن الله بعدكم ثابتون حتى نلقى الله ..

الآن .. بإمكانك مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني الجديد مع أخذ الاحتياطات الأمنية المناسبة sout@mail&all.us

فأرسل مشاركاتك واقتراحاتك وملاحظاتك ، علماً أننا سنعمل على تغيير البريد بين فترة وأخرى معلنين ذلك عبر المجلة